رفع حبر الرحم النجري اسكنه اللم الغرووس



فَا يُرُفُ الْفُصِيحِ الْآبِ عُمراكزاهِد (٢٤٥ هـ- ٢٥٥)

بحقیق ود داسست. **الدکتورعبرالعزیرمطر** استاذ مساعد بکلیة البنات \_ جامعة عین شعس

مستخرج من حولية كلية البنات \_ العدد التاسع

مطبعة جامعة عين شمس ١٩٧٦

## ىرفع محبىر (الرحمق (النجىري (أسكنه (اللي (الغرووس



# فائر ف القوري في المراكز الميد الأبي عُمر الكزاهيد (١٩٥٧ هـ - ١٩٥٧)

## تحقيق ود لاسسة. الد*كتور عبدالعزيز مطر*

أستاذ مساعد بكلية البنات \_ جامعة عين شمس

مستخرج من حولية كلية البنات \_ العدد التاسع

مطبعة جامعة عين شمس ١٩٧٦

ىرفع يحبر (الرحم (النجدي (أسكنه (اللّي (الغرحوس

من التراث اللغوى

## فائدة القصافة في فالمناهدة

(037 - 4089)

تحقيق ود لاست الركتورعيدالعزيزمطر

أستاذ مساعد بكلية البنات \_ جامعة عين شمس

#### مقسدمة المحقق

هذا كتاب لغوى ، لطيف الحجم ، دقيق المادة ، نبيل الغاية . .

أقدمه محققاً ، لينشر لأول مرة ، بعد أن ظلت صفحاته مطوية ، منذ تأليفه قبل أحد عشر قرناً من الزمان ؛ لكى يسلك سبيله مع كتب الفصيح العربى ، محافظاً على سلامة اللغة العربية ، ذائداً عن حماها كل دخيل ، أو عامى ، مقاوماً كل انحراف عن سنن العربية ، فى أصوانها ، وصيغها ، وإعرابها ، ودلالة ألفاظها . .

إنه « فائت الفصيح » الذي أو دعه مؤلفه ما فات أستاذه صاحب « كتاب الفصيح » أن يذكره فيه .

- أما الأستاذ (صاحب الفصيح) فهو الإمام اللغوى الأشهر أبو العباس أحمد ابن يحيى ثعلب ، إمام اللغويين والنحويين الكوفيين فى زمانه ، والمتوفى فى عام ٢٩١ هـ - ٩٠٤ م مؤلف : الحجالس ، والأمالى ، والنوادر ، ومعانى القرآن ، وغريب الحديث ، وقواعد الشعر . وراوى شعر زهير والأعشى . . وغير ذلك . والذى قال فيه أبو بكر بن التاريخى : « أحمد بن يحيى ثعلب أصدق أهل العربية

لساناً ، وأعظمهم شأناً، وأبعدهم ذكراً ، وأرفعهم قدراً، وأوضحهم عاماً، وأرفعهم حلماً ، وأثبتهم حفظاً »(١) .

ــ وأما التلميذ (صاحب الفائت) فهو الإمام اللغوى المشهور أبو عمر محمد ابن عبد الواحد الزاهد، المعروف بالمطرز، والمشهور بغلام ثعلب، إذ كان أوفى تلاميذه، وأقربهم إليه. وسنفرد له ترجمة موجزة في موضع آخر من هذه المقدمة، إذ كان مؤلف الكتاب الذي نقدمه.

وقد قوبل «الفصيح » باهتمام بالغ من اللغويين ، بدأه تلميذه أبو عمر الزاهد (ت ٥٣٥ ه) بكتابنا هذا «فائت الفصيح » . وتممه أحمد بن فارس (ت ٣٩٥ ه) بكتابه «تمام الفصيح » وشرحه جماعة منهم : أبو عمر الزاهد (كما جاء في معجم الأدباء لياقوت : ١٨ – ٢٣٢ ) وابن درستويه (عبد الله بن جعفرت ٣٤٧ ه) وابن خالويه (الحسين بن أحمد ت ٣٧٠ ه) والمرزوقي (أحمد بن محمد ت ٢١١ ه) وأبو سهل الهروي (محمد بن على ت ٣٣٠ ه) وابن السيد البطليوسي (ت ٢١٥ ه) وأبو عبد الله محمد بن أحمد بن هشام اللخمي (ت ٧٧٥ ه) وأحمد بن يوسف وأبو عبد الله محمد بن أحمد بن هشام اللخمي (ت ٧٧٥ ه) وأحمد بن يوسف الفهري اللبلي (ت ٢٩١ ه) . .

وألف « ذيل الفصيح » : أبو الفوائد محمد بن على الغزنوى ( من علماء القرن الخامس الهجرى ) وعبد اللطيف بن يوسف البغدادي ( ت ٦٢٩ هـ ) .

ونبه على ما فى « الفصيح » من الغلط : على بن حمزة البصرى (ت ٣٧٥ هـ) فى گتابه « التنبيهات على أغاليط الرواة » .

ونظم « الفصيح » : عبد الحميد بن أبى الحديد (ت ٦٥٥ هـ) وأبو الحكم مالك بن عبد الرحمن الأنصارى (ت ٦٦٩ هـ) ومحمد بن أحمد بن على بن جابر الأندلسي (ت ٧٨٠ هـ).

وقد نشر الفصيح بتحقيق J. Barth في ليبزيج عام ١٨٧٦م، ونشر مع شرح أبي سبل الهروى المسمى « التلويج » في مطبعة وادى النيل عام ١٢٨٥ ه، ونشره محمد أمين الخانجي ضمن « التلويح » ومع ذيل الفصيح للبغدادي ، عام ١٩٤٥ ه. ثم قام محمد عبد المنعم خفاجي بنشر الفصيح وشروحه ، عام ١٩٤٩ ه.

هذا تعریف لا بد منه بکلمتی « فائت الفصیح » اللتین تألف منهما عنوان الکتاب الذی نقدمه . . والآن إلى :

#### المؤلف والكتاب

#### أبو عمر الزاهد:

- ولد محمد بن عبد الواحد أبى هاشم الباوَرْدى(٢).سنة إحدى وستين ومائتين للهجرة ( ٨٧٤ م ) .

- نشأ ببغداد . فى فترة ازدهار أدبى ، وعلمى ، وحضارى . . وسمع إمام اللغويين الكوفيين أبا العباس أخمد بن يحبى ثعلب ، وصحبه زماناً طويلا حتى سمى (غلام ثعلب) وقد نقل عنه تلميذه أبوالطيب اللغوى (عبد الواحد بن على ت ١٣٥١) قوله : « كنت أعلق اللغة عن ثعلب على خزف ، وأجلس على دجلة أحفظها وأرمى بها (٣) »

<sup>(</sup> ٢ ) نسبة إلى باورد إحدى قرى خراسان . وفى تاريخ الآدب العربي لروكلهان ( الترحمة العربية) ٢١٨/٢ : البارودي وهو خطأ مطبعي .

<sup>(</sup>٣) نقل هذا النص ابن القارح (على بن منصور) فى رسالته المنشورة فى صدر رسالة الغفران ٢٣ (تحقيق الدكتورة عائشة عبد الرحمن).

وشاركه فى الأخذ عن ثعلب: أبو موسى سليمان بن محمد المعروف بالحامض (ت ٣٠٠ ه) وعلى بن سليمان (ت ٣٠٠ ه) وعلى بن سليمان الأخفش الأصغر (ت ٣١٠ ه) وإبراهيم بن محمد بن عرفة نفطويه (ت ٣٢٣ ه) وأبو بكر بن الأنبارى (ت ٣٢٨ ه) وأبو بكر محمد بن الحسن المعروف بابن مقسم (ت ٣٥١ ه).

- كان مع اشتغاله باللغة ، والحديث ، والرواية ، يعمل فى تطريز الثياب ، ولمذلك لقب : المطرز . . وكان يؤدب بعض أبناء المشهورين ، وممن أدبهم : ولد القاضى أبى عمر محمد بن يوسف ، الذى كان يحضر مجلسه أبو بكر بن دريد ، وأبو بكر محمد بن الحسن المعروف بابن مقسم . . وجرت بين الجميع مناقشات لغوية وأدبية . .

- اشتهر بأبى عمر الزاهد . . وجاء بكنيته فقط مرة فى « رسالة ابن القارح »(<sup>(1)</sup>) ومرة فى « رسالة الغفران »(<sup>(1)</sup>) . . ومرة فى « تثقيف اللسان »(<sup>(1)</sup>) وجاء فى موضع آخر من « رسالة الغفران » بكنيته ولقبه حيث قال أبو العلاء ، وكان يعلق على اسم دينار فى بيت للفرزدق : « ولا كالدينار فى البيت الذى أنشده أبو عمر الزاهد :

وفي الكتاب أسطر محكوكه لاحظ في الدينار للكاروكه

زعم أن الكاروكة : القوادة<sup>(٧)</sup> ».

وأبو عمر الزاهد في هذا النص هو صاحبنا هذا اللغوى . . رغم الشك الذي بدا من المحققة الدكتورة عائشة عبد الرحمن في تعليقها : « لم نعثر على الشاهد في مراجعنا ، ومن ثم لم ندر على وجه اليقين ، ما إذا كان منشده أبو عمر الزاهد الصوفى ، أو أبو عمر الزاهد اللغوى ، تفسيراً للفظ الكاروكة » .

لقد بنت الدكتورة شكها على عدم العثور على الشاهد ، وأعتقد أن شكها سينقضى حين تعلم أن هذا الشاهد موجود في لسان العرب (١٢-٣٦٩) : مادة (كرك).

<sup>74 ( : )</sup> 

ss. (c)

<sup>14.(7)</sup> 

<sup>(</sup>٧) رسالة الغفران : ٧٠٠

قال ابن منظور : « قال أبو عمر الزاهد : الكاروكة القوادة : قال : لاحظ في الدينار للكاروكة » .

#### في فضل أبي عمر ، ومكانته:

- \_ قال أبو القاسم عبد الواحد بن على بن برهان الأسدى (ت ٤٥٦ ه): « لم يتكلم فى اللغة أحد من الأولين والآخرين بأحسن من كلام أبى عمر الزاهد (١٠) ».
- وقال أبو البركات عبد الرحمن الأنبارى ، فى « نزهة الألباء (٩): كان من أكابر أهل اللغة وأحفظهم لحا ».
- وقال أبو على بن أبى على التنوخى ، عن أبيه : « من الرواة الذين لم ير قط أحفظ منهم ، أبو عمر الزاهد ، محمد بن عبد الواحد ، المعروف بغلام ثعلب ، أملى من حفظه ثلاثين ألف ورقة لغة فما بلغنى (١٠) » .
- وقال رئيس الرؤساء أبو القاسم على بن الحسن (ت ٤٥١ ه): « رأيت أشياء كثيرة مما أنكر على أبى عمر ، ونسب فيها إلى الكذب ، فوجدتها مدونة فى كتب اللغة ، وخاصة فى « الغريب المصنف » لأبى عبيد(١١).

#### تلاميذ أبي عمر:

- من أشهر تلاميذ أبى عمر : أبو الطيب اللغوى ( عبد الواحد بن على ) ، وأبو على الحاتمي الكاتب اللغوى ، وأبو القاسم بن برهان الأسدى وأبو عبد الله الحسين بن أحمد ابن خالويه .

#### و فاته:

توفى أبو عمر فى خلافة المطيع لله لثلاث عشرة ليلة خلت من ذى القعدة ، سنة خمس وأربعين وثلاثمائة ،ودفن فى بغداد ، فى الصفة التى تقابل قبر معروف الكرخى .

<sup>(</sup>٨) نزهة الألباء : ٢٧٩

Y-Y7 (4)

<sup>(</sup>١٠) نزهة الألباء: ٢٧٦

<sup>(</sup>١١) معجم الأدباء : ٢٣٠/١٨

وقيل: توفى عام: ٣٤٤ ه. والصحيح الأول كما قال الخطيب البغدادى (١٢). مؤلفات أبي عمر:

ذكرت كتب النراجم مؤلفات كثيرة لأبى عمر الزاها. ، جلها في اللغة ،
 ولكن لا يوجد منها إلا القليل .

« من هذه الكتب اللغوية :

ـ فائت الفصيح . وهو الكتاب الذي بين أيدينا .

ــ فائت الجمهرة .

ــ فائت العين .

\_ فائت المستحسن .

ــ الفرق بين الضاد والظاء . ذكر بروكايان ( ٢-٢١٩ ) أن منه نسخة بمكتبة لاللي ، برقم ٣١٤١ .

\_ شرح الفصيح لثعلب .

ـــ انيواقيت في اللغة : وقد نقل عن هذا الكتاب ابن مكى الصقلي ( ت ٥٠١هـ ) في كتابه « تثقيف اللسان » فقال في صفحة ١٣٠ :

« وقال أبو عمر فى كتابه « اليواقيت » : ورجل موسويس ، ولا يقال : موسوّس » .

وقال فى « باب ما تنكره الخاصة على العامة وليس بمنكر » ( ص : ٢٢٧ ) : « وكذلك قولهم ( العامة ) لمشاقة الكتان : أصطبة ، حكاه أبو عمر الزاهد فى كتابه ( اليواقيت ) » .

وسماه ابن هشام اللخمى كتاب « الياقوتة » فقال فى كتابه « المدخل إلى تقويم اللسان » فى أول رده على ابن مكى الذى أخذ على عامة صقلية قولهم للسذاب : فيجل ، ورأى أن الصواب : فيجن بالنون : « قال الراد : قد حكى المطرز فى كتاب « الياقوتة » فيجلا وفيجنا ، باللام والنون، فلا معنى لإنكاره على العامة (١٢) » . وذكره ابن مكتوم فى حواشيه على « الإبدال » لأبى الطيب : ١/٥٥٨ .

<sup>(</sup>١٢) في ترجمة أبي عمر الزاهد أورد محقق نزهة الألباء الأستاذ محمد أبو الفضل ابراهيم واحداً وثلا ثين مرجعاً (هامش ص : ٢٧٦) ولهذا لا أرى داعياً لتكرارها هنا .

<sup>(</sup>١٣) الرد على ابن مكى – تحقيق الدكتور عبد العزيز مطر : ١

- ــ المرجان في اللغة .
- ـ المداخل في اللغة.

وقد نشره أولا عبد العزيز الميمني الراجكوتي عام ١٩٢٩ في عددين من المجلد التاسع من مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق ، بعنوان « المداخلات » . ثم نشره محمد عبد الجواد عام ١٩٥٦ بعنوان : « المداخل في اللغة » .

وقد ذكره أبو العلاء المعرى فى رسالة الغفران : ٥٥٠ فقال وهو يتحدث عن كتب أبى الطيب اللغوى : « وكتاب يعرف بشجر الدر سلك به مسلك أبى عمر فى المداخل »

- كتاب العشرات ، وهو تفسير لمفردات لغوية ، كل عشر كلمات منها متفقة في الحرف الأول . رواه عنه تلميذه ابن خالويه . وتوجد منه نسخة مصورة بمعهد المخطوطات العربية ( ۱۷۳ لغة ) .

- \_ المستحسن في اللغة .
  - النوادر
- كتاب يوم وليلة ، أو اليوم والليلة .
  - ـ الكتاب الحضرى في الكلمات.
    - \_ غريب الحديث .
      - ــ الموشح .
    - ــ التفاحة . . . . . الخ .

#### الكتاب:

ليس لفائت الفصيح مقدمة ، يعرض فيها الموالف فكرة كتابه ، وعنوانه ، ومنهجه ، وترتيبه ، ومصادره . .

ولكن المؤلف يبدأ فى عرض مادته مباشرة بعد مدخل قصير لا يجاوز عشرين كلمة ، إذ يقول : « قال أبو عمر محمد بن عبد الواحد الزاهد ، المعروف بغلام ثعلب : قرأته على أبى موسى الحامض ، بعد موت ثعلب ، حين جمعته وألفته . » . . ويهمنا فى هذه الكلمات أمران :

أن تأليف هذا الكتاب كان بعد موت أبي العباس ثعلب ، عام ٢٩١ ه .

ــ أنه قرأ مادة كتابه على اللغوى الثقة أبى موسى الحامض ، الذى يشارك أبا عمر فى الأخذ عن ثعلب ، والذى روى عنه أبو عمر أيضاً . . والمتوفى فى عام ٣٠٥ ه . . وعلى هذا تتحدد الفترة التى ألف فيها الكتاب ، بين عامى ٢٩١ و ٣٠٥ .

ويبدو أن أبا عمر لم يكن يحفل بكتابة مقدمات لمؤلفاته ، فهذا كتابه الآخر المنشور ، وهو « المداخل » يبدأ بابه الأول بلا مقدمة : « باب الطليل » .

ولعل مقدمتنا هذه تسد بعض فراغ مقدمة المؤلف . .

عنوان الكتاب : « فائت الفصيح » وهذا العنوان ورد ذكره في فهرست ما رواه ابن خير الإشبيلي (ت ٥٧٥ ه) عن شيوخه ، حيث قال : « كتاب فائت الفصيح لأبي عمر المطرز . حدثني به أبو عبد الله جعفر بن محمد بن مكي ، رحمه الله ، عن أبي مروان عبد الملك بن سراج ، عن أبي القاسم بن الإفليلي ، عن أبي عمر بن الجباب ، عن أبي على البغدادي ، عن أبي عمر محمد بن عبد الواحد ، رحمه الله » . . و في هذا النص تأكيد للعنوان ، و ثوثيق لنسبة الكتاب إلى أبي عمر ،

وقال ياقوت فى الإرشاد ( معجم الأدباء ) : ٢٣٢-١٨ فى ترجمة أبى عمر وذكر كتبه : « فائت الفصيح ، جزء لطيف » . وجاء بهذا العنوان منسوباً إلى أبى عمر أيضاً فى تاريخ الأدب العربى لبروكلان : ٢١٢-٢ .

قدمت هذا التوثيق قبل أن أذكر أن عنوان هذا الكتاب على صفحة الغلاف في المخطوطة التي أقمنا عليها تحقيقنا هو: «كتاب فيه فائت الفصيح». وقد لاحظت من خبركي مع المخطوطات أن بعض النساخ يزيدون قبل العنوان: «كتاب فيه ». . وهذا ما وجدته في عنوان كتاب لحن العامة ، أو لحن العوام ، لأبي بكر الزبيدي (ت ٣٧٩ ه) وهو «كتاب فيه لحن العوام» ولم يرد بهذا التقييد في أي من كتب التراجم . . ومثله كتاب «أغلاط الضعفاء من الفقهاء » لأبي محمد عبد الله ابن برى (ت ٨٥٥ ه) وعنوانه على غلاف مخطوطته : «كتاب فيه ألفاظ مما يغلط فيه ضعفاء الفقهاء وغيرهم » . .

على أن الناسخ الذى زاد فى صفحة العنوان : « كتاب فيه ..... » قد عاد فى نهاية المخطوطة ليقول : « تم فائت الفصيح بحمد الله وعونه » .

موضوع الكتاب: ربط أبو عمر كتابه بكتاب « الفصيح » لثعلب ، حين ألزم نفسه أن يذكر ما لم يذكره ثعلب . . ولهذا فإن من اليسير أن نعلم أن موضوع فائت الفصيح ، هو موضوع الفصيح ، وأن رسالة الفائت هي رسالة الفصيح في الحفاظ على سلامة اللغة العربية ، ومقاومة تيار الانحراف العامى عن سننها القويم .

ويتبين من النظر إلى كل من الكتابين أنهما يشتملان على :

- أبواب تضبط الألفاظ التي وقع ، أو يحتمل أن يقع الخطأ في حركاتها. مثل أبواب الفعل الماضي مع المضارع ، كأن يعقد باباً لما جاء مفتوح العين في الماضي مكسورها في المضارع ، أو مضمومها ، أو مفتوحها . يورد فيه طائفة من الأفعال التي جاءت عن العرب بهذا الضبط أو ذاك ، ليحفظها المتعلم ، ويتجنب الوقوع في الخطا فيها .. وكأن يعقد باباً لما جاء من الأسماء مكسور الأول ، أو مفمو الأول . . وآخر لما جاء بالهمز وما جاء بحرف العلة غير مهموز . . وآخر لما يختلف معناه باختلاف ضبطه .

- بيان ما جرى على ألسنة العامة ملحوناً ، والتنبيه على وجه الصواب فيه ، سواء أكان ذلك التنبيه مباشر أكأن يقول : ولا يقال كذا . . أم كان غير مباشر كأن يكتنى بالنص على الصواب . ويتضح ذلك من قول ثعلب فى مقدمة كتابه إنه اختار « ما فيه لغة واحدة والناس على خلافها » فأخبر بصواب ذلك .

ومن أمثلة ذلك في فائت الفصيح :

- أشلت الحجر فهو مشال . وهو هنا يكتنى بأن يقول إن الفعل رباعى ، على حين صرح غيره بأن العامة تقول : شلت ، ثلاثياً ( ابن الجوزى فى تقويم اللسان : ٧٩ ) .

يقال : اشتقت إليك . ولا يقال : اشتقتك .

— أعرس الرجل بامرأته يعرس . وقد زاد إ فى لسان العرب : ولا تقل : عرس ( بالتشديد ) والعامة تقوله .

- الدعوة إلى تحرى الأفصح فى الكلام ، والأخذ به ، حتى إذا كان الوجه الآخر يمثل لغة أو لهجة من لهجات العرب أو أكثر ، وهذا ما قاله ثعلب فى مقدمة « الفصيح » : « ومنه ما فيه لغتان وثلاث فأكثر من ذلك فاخترنا أفصحهن »
  - ومن أمثلة ذلك في « فائت الفصيح » .
  - زبيل أفصح اللغات ، وبقال : زنبيل . وزنبيل خطأ . .
    - واستفاد فلان مالا . وأفاد قليلة .
- ُقحط الناس ، وقحط المطر ، من القحط لأغير . على حين أنه جاء فى القاموس المحيط : قحط العام : كمنع ، وفرح ، وُعنى . وقحط الناس كسمع ، وقحطوا وأقحطوا ( بالبناء للمجهول ) قليلتان .
  - ــ ما جاءت حاجـَتك أفصح . ويجوز الرفع .
- النص على ما فيه لغتان متساويتان ، ليست إحداهما بأفصح من الأخرى ، وقد عبر ثعلب عن ذلك في مقدمة « الفصيح » بقوله : « ومنه ما فيه لغتان كثرتا واستعملتا ، فلم تكن إحداها أكثر من الأخرى ، فأخبرنا بهما » .
  - ومن أمثلة ذلك فى « فائت الفصيح » :
  - ــ وجرته الدواء ، وأوجرته . لغتان .
  - هما ابنا عم لح م ، ولحمًا ، وهما ابنا خالة لح ولحا .
- التثقیف اللغوی ، كأن يورد أبو عمر المثل : «وعند جفینة الحبر الیقین » ثم یقول : وقال بعضهم : « جهینة » . وقال أبو عبیدة : جفینة و هو اسم خمار . و أكثر الناس علی جفینة .
  - وكأن يفسر تسمية جماعة من الخوارج باسم « الصفرية » .
  - وكأن يقول : « جزاك الله والرحم خيراً » هذا وجه الكلام ، فإذا قلت « ُجزيت » قلت : « والرحم » نصب لاغير : .

فهذا الكتاب إذاً كفصيح ثعلب ، وإصلاح المنطق لابن السكيت ، وأدب الكاتب لابن قتيبة (تقويم اللسان) فى ضبط ما يشكل ، والتوجيه نحو الأفصح ، والتحذير من الوقوع فى أخطاء العامة ، والتثقيف اللغوى .

وحول هذه الأغراض الأساسية تدور أبوابه السبعة والعشرون ، مع مراعاة أن كلمة « باب » فى اصطلاحه تستعمل فى معنى أضيق كثيراً من الباب الذى يضم عدة فصول . . فقد يكون تحت الباب فى هذا الكتاب ثلاث كلمات أو ثلاثة تعبيرات . . ولا أرى داعياً لعرض هذه الأبواب فى هذه المقدمة نظراً للطف حجم الكتاب ، ويسر تصفحه ، بعد أن نشرناه . .

أما مصادر مادة الكتاب فلم يذكر منها أبو عمر الزاهد إلا ما أخبره به أستاذه ثعلب ، أو أنشده إياه . . مسنداً رواية ثعلب عن شيوخه أو غيرهم ، فهو في عدة مسائل يقول : أخبرنا ثعلب عن ابن الأعرابي . . وأخبرنا ثعلب عن ابن الأعرابي والمبرد من البصريين . . وعن أبي نصر عن الأصمعي ، عن الأثرم ، عن أبي عبيدة ، ويسند بعض الآراء إلى من سبقه من اللغويين كالأصمعي . . وإسناده الآراء إلى ثعلب عن ابن الأعرابي . . منهج واضح في كتبه الأخرى . . حتى إن أحد منافسيه الذين ينفسون عليه سعة حفظه ، أشار إلى هذا المنهج في معرض التشهير به ، حين قال : « يقال إن أباعمر الزاهد لو طار طائر لقال : حدثنا ثعلب ، عن ابن الأعرابي . ويذكر في معني ذلك شيئاً ( نزهة الألباء : ٢٧٧ ) .

ولكنه على عكس ما يرى صاحب هذه الغمزة ، كان موثقاً ومصدقاً ، يقول أبو بكر الخطيب البغدادى : « رأيت جميع شيوخنا يوثقونه ويصدقونه » ( المصدر السابق ) .

وقد استطعت الكشف عن مصدر مهم يضم كثيراً من المادة التي جاءت في « فائت الفصيح » وهو « إصلاح المنطق » لابن السكيت . كذلك فإن بعض هذه المسائل ورد في « أدب الكاتب » لابن قتيبة . ولهذا حرصت في تحقيقي على مراجعة هذه المادة في هذين الكتابين ، والإشارة إلى مواطنها . . ولا يعني هذا أنه نقل منهما مباشرة ، فإن موضوع اللحن والألفاظ التي يلحن فيها العامة ، والكلمات التي تفتقر إلى الضبط . . كانت شائعة في القرنين الثالث والرابع . . وشغل كثير من اللغويين في هذين القرنين أنفسهم بها .

وقبل أن أنهى هذه المقدمة ، أقرر أننى اعتمدت على النسخة الوحيدة الموجودة من « فائت الفصيح » وأننى وثقتها بالرجوع إلى المصدرين السابقين ( إصلاح المنطق وأدب الكاتب ) وإلى معجات اللغة . . وفيها يلى وصف هذه النسخة :

نسخة المخطوط هذه مصورة عن المخطوطة الوحيدة الموجودة بمكتبة حسين جلبي رقم ١٩ ( تاريخ الأدب العربي لبروكلمان : ٢ - ٢١٢ ) .

وتقع فى عشر ورقات ، بعد ورقة العنوان ، وفى كلّ ورقة وجهان ... وهذه المخطوطة ضمن مجموعة من المخطوطات ، حيث يبدأ ترقيمها من : ١٠٢ ( صفحة الغلاف ) وينتهى برقم : ١١٢ . وقد كتبت هذه الأرقام داخل معقوفين ، مع النرقيم المستقل لصفحات المخطوطة .

يضم كل وجه من الصفحة اثنى عشر سطراً ، ويضم السطر إحدى عشرة كالمة الله المالية المالية الله المالية الله المالية الله المالية ال

والحط نسخى جيد مشكول . يتميز ببعض الحصائص ، كالألف المائلة من اليسار إلى اليمين نحت الحرف لتدل على الكسرة . وكالألف غير المائلة تحت الحرف أيضاً للدلالة على أنه غير معجم من تحت ، وكالحلية التي تشبه الرقم (٧) للدلالة على أن الحرف غير معجم من فوق . وكوضع نقطتين تحت الياء ، نحو : يكفي . . وكالصاد الصغيرة التي توضع فوق همزة الوصل . .

وتقل فى هذه النسخة الأخطاء وقد أشرنا إليها فى مواضعها . .

كتبت هذه النسخة \_ كما هو مبين فى الورقة الأخيرة \_ بخط على بن جعفر ابن موسى بندرمون الوراق . . وكان الفراغ من كتابتها فى نهاية شهر ذى الحجة سنة اثنتين وأربعين وخمسائة للهجرة .

وإنى إذ أقدم هذا الجزء اللطيف من فصيح العربية ، لآمل أن يؤدى فى عصرنا والعصور القادمة ، ما أداه فى عصر ازدهار التأليف اللغوى .



صفحة العنوان

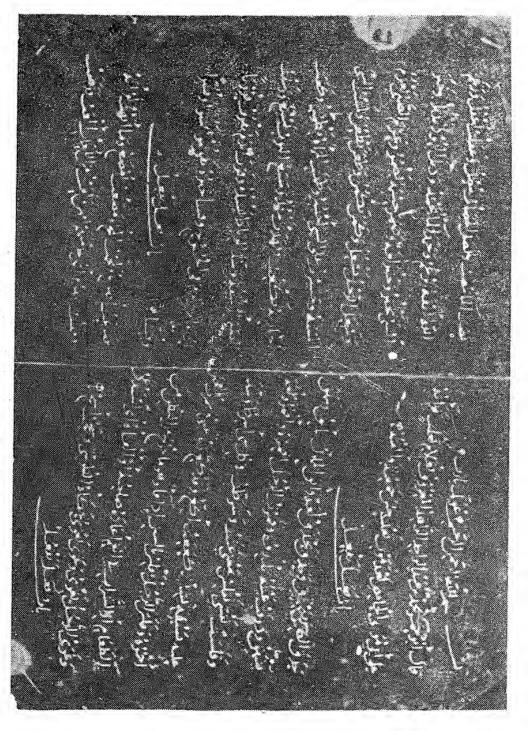

الصفحة الأولى من المخطوط. وتبدأ بوقم ١٠٢

الصفحة الأخرة من المخطوط ٠٠ وفي نهايتها تاريخ النسخ (ساخ ذي الحجة من سنة اثنتين واربعين وخمسمائة)

ىرفع محبر (الرحم (النجري (أسكنہ (اللّي (الغرووس

فاير في الفصري لأبي عُمراكزاهِد

## رفع عجبر (الرحمق (النجيري بسم الله الوحمن الرحيم (أسكنه (اللم) (الفرحوس بسم عليه السيد

قالَ أَبو عمر محمد بن عبد الواحد الزاهد ، المعروف بغلام ثعلب: قرأته على أَبي موسى الحامض (١) ، بعد موت ثعلب (٢) حين جمعته وألفته .

باب

#### فعَل يَفعِل

\* حذَق الصيُّ يَحْذِق ، وحذِق يَحْذَق لغةٌ (٢) \* وأَبَق المملوكُ يأْبِقُ (١) . وشَهَق يشهِق (٥) \* وذَرَفَت عينُه تَذرِف \* وقمَرتُ الرَّجُلَ أَقمِرُه، وأَقمُره

<sup>(</sup>۱) سليمان بن محمد بن أحمد ، أبو موسى ، المعروف بالحامض ، من اللغويين والنحويين الكوفيين . أخذ النحو عن ثعلب ، وروى عنه أبو عمر الزاهد . من كتبه : خلق الإنسان-الوحوش- النبات – المختصر فى النحو – توفى ببغداد فى عام ٥٠٥ ه . ترجمته فى : طبقات النحويين واللغويين للزبيدى : ترجمة رقم : ٢٦ ، ١٤١ وتاريخ بغداد : ٢١/٩ وبغية الوعاة السيوطى ترجمة رقم : ٢١/٩ المعلمة المعلمة السيوطى ترجمة رقم : ٢١/٩

<sup>(</sup>٢) هو أبو العباس أحمد بن يحى ثعلب ، إمام اللغويين والنحويين الكوفيين ، في القرن الثالث الهجرى ، حفظ كتب الفراء ، ولازم ابن الأعرابي بضع عشرة سنة ، وسمع من محمد بن سلام الجمحى وعلى بن المغيرة الأثرم ، وسلمة بن عاصم . . ومن تلاميذه : محمد بن العباس اليزيدي ، والأخفش الأصغر ،ونفطويه ، وأبو عمر الزاهد . . ومن كتبه ، مجالس ثعلب – معانى القرآن – معانى الشعر – المصون في النحو ثوفي عام ٢٩١ ه تر جمته في : طبقات النحويين واللغويين ترجمة رقم : ٤٧و إنباد الرواة : ١٤٤/١ وبغية الوعاة ترخمة : ٧٨٧ .

<sup>(</sup>٣) اللسان (حذق) . الأزهرى: تقولحذق ( بالفتح ) وحذق ( بالكسر ) فى عمله يحذق ويحذق حذقًا حذقًا ، ...أبو زيد : حذق الغلام القرآن والعمل يحذق حذقًا وحذقًا، وحذاقة ، وحذاقة : مهرفيه . وقد حذق يحذق لغة .

<sup>(؛)</sup> فى القاموس المحيط (أبق) : أبق العبد كسمع وضرب ومنع أبقاً – ويحرك – وإباقاً .

<sup>(</sup>٥) فى القاموس المحيط (شهق) : شهق كمنع، وضرب ، وسمع : شهيقاً وشهاقاً بالضم وتشهاقاً بالفتح : تردد البكاء فى صدره .

لغة (۱) \* وقلست نفسي تقلِس ، بمعني غَشَت \* وشرَطت في كل شي الشرط \* وشد عليه بسيفه يَشِد \* وكعت أكبع ، وقد كع زيد عني (۷) \* وخَمَرتُ العَجِينَ أخمِره \* وقلَس الرَّجُل يَقْلس ، بالسين ، إذا قاء ، وهو ما يخرُج مِنَ البَطْنِ مِن الطَّهَام أو الشَّرَابِ في الفيم ، أعاده صاحبُه أوْ أَلْقَاه أَى استَدْعي \* وغَوَى الرجلُ يَعْوِى ، وغوى يَغْوَى ، حكاه الطُّوسِيُّ (۸) \* وشحَحْت أَشِحُ (۱) .

باب

## فعَل يفعُل

\* يَنْضُب \* ونصَل الْخِضَابُ يَنْضُب للا عَنْضُب \* ونصَل الْخِضَابُ يَنْصُل \* [ ١-ب-١٠٣ بنصُل \* (١٠٠ ] وغَفَلتُ أَغْفُل \* ورغم اللهُ أَنْفَه يَرْغُم \* وجَمَد اللهُ يجمُد \* وذبَل العُودُ يذُبُل (١٠٠)

 <sup>(</sup>٦) فى الصحاح (قمر): قمرت الرجل أقمره ، بالكسر ، قمراً إذا لا عبته فيه (القهار) فغلبته
 وقامرته فقمرته أقمره ، بالضم ، قمراً إذا فاخرته فيه فغلبته .

<sup>(</sup>٧) كع أى جبن وضعف . و في الصحاح (كعع) : كع يكع كعوعاً. وحكى يونس \_: يكع بالضم وقال سيبويه : يكع بالكسر أجود . وقال أبوزيد : كعت وكعت ( بالفتح والكسر ) لغتان.

 <sup>(</sup>۸) على بن عبد الله الطوسى ، من أعلم أصحاب أبى عبيد القاسم بن سلام ، ذكره الزبيدى فى الطبقة الرابعة من اللغويين الكوفيين (طبقات النحويين واللغويين للزبيدى ترجمة: ١٢٩ وإنباه الرواة: ١/٥٥/ وبغية الوعاة : ترجمة ١٧١٩)

وقوله : حكاه الطوسي ، أي عن أبي عبيد ، كما في اللسان (غوى)

<sup>(</sup>٩) فى اللسان (شحح) : الشح والشح : البخل ، والضم أعلى . .

وقد شححت (بفتح الحاء) تشح (بضم الشين) وشححت ، بالكسر وفى إصلاح المنطق : ٢١٥: قال الفراء : ما كان على فعلت من ذوات التضعيف غير واقع (أى غير متعد) فإن يفعل منه مكسور الدين . مثل : عففت أعف ، وخففت أخف ، وشححت أشح .

وما كان على فعلت من ذوات التضعيف واقعاً ، مثل : رددت وعددت ومددت فإن يفعل منه مضموم إلا ثلاثة أحرف نادرة ، وهى : شده يشده ، وعله يعله ويعله ( بالكسرُ ) من العلل ، وهو الشرب الثانى ونم الحديث ينمه .

<sup>(</sup>١٠) في اللَّمَان ( ذبل ) :وكذلك ذبل بالضم .

\*وخشر الشّيءُ يَخْشُر، وخَشُر لغةٌ (١١) . وضمر جِسْمُه يَضْمُر وعرم (١٢) الصّبِيّ يعرُم \* وسعَل الرجلُ يَسْعُل \* وكمَن يكمُن \* وطَعَن يطعُن \* لمستُ الشيء المُسُه \* وجسَرتُ على الشيء أَجْسُر \* وطمَنت المرأةُ تَظمُث \* وكعَبت الجارية تكعُب \* ونهَدت تنهُد \* وسَبَغَ الثّوبُ يسبُغ \* ورشَقت الصبّي أَرشُقه \* وشَدً الرّباط يشُدُّه \* وقرَت الدمُ يقرُتُ قُروتاً ، إذا مارَ الدمُ في الجُرْح \* وفشا خبرُه يفشُو فَشُواً ، وفَشِيّاً (١٢) .

باب

and the second of the second

## فَعَل يَفْعَل

« صرَعت أَصرَع « ولمَحْت أَلْمح » ومضَغْت أَمضَغ » وما أَبهَتُ له آبُهُ » « ومَهنْتُ للقوم ، أَى خَدَمْتُهم ، أَمهَن » ولعَبْتُ (١٤) ، مِنَ اللَّعاب ، أَلعَب » « وزَهَقَتُ للقوم ، أَى خَدَمْتُهم ، أَمهَن » ولعَبْتُ ولهَث يلهَث » ونكَه في وجهه « وزَهقَتُ للهَث » ونكَه في وجهه يُنكَهُ (١٥) . وذأَى مطيَّته يَذأَى إِذَا استحَّها (١١) .

<sup>(11)</sup> فى اللسان (خثر) : قال الفراء : خثر بالضم ، لغة قليلة فى كلامهم ، قال وسمع الكسائى : خثر بالكسر ... وقال صاحب اللسان : خثر اللبن والعسل ونحوهما ، بالفتح ، يخثر (بالضم) وخثر (بالكسر ) ، وخثر ( بالضم ) .

<sup>(</sup>١٢) في اللسان (عرم) : عرم الصبي أمه عرماً : رضعها . واعترم ثديها مصه .

<sup>(</sup>١٣) فى اللسان (فشا) : فشا خبره يفشو فشوا وفشيا وفى القاموس المحيط . كما هنا . .

<sup>(</sup>١٤) فى اللسان (لعب) : واللعاب : ما سال من الفم ، لعبيلعب بالفتح فيهما ، ولعب (بالكسر. وألعب : سال لعابه والأولى أعلى .

<sup>(</sup>١٥) فى اللسان (نكه) : النكهة : ريح الفم ، نكه له وعليه ينكه (بالكسر) وينكه (بالفتح) نكهاً : تنفس على أنفه ..... واستنكست الرجل فنكه فى وجسى ينكه ( بالكسر ) وينكه نكهاً إذا أمره بأن ينكه ليعلم أشارب هو أم غير شارب .

<sup>(</sup>١٦) في الأصَل : ذ أي بطنه إذا اشتكى . وليس هذا من معاني ذأي .

وفى اللسان : ذ أى الإبل يذآها ويذؤوها ذأواً وذأيا : ساقها سوقاً شديداً وطردها . وفي إصلاح المنطق : ١٩٠ ذأي يذأي ذأواً .

#### باب

#### فَعِل يفعَل

\* بشِشْتُ بالقوم أَبَشُ (۱۷) \* وبَحِحتُ أَبَحُ (۱۸) وقد نَشِقْتُ منه ريحاً طيّبة أَنشَق \* وقمِحتُ الدَّواءَ أَقمَحُه (۱۹) \* ونشِفَت الأَرْضُ الماء تنشَفُه (۲۰) \* وهَشِشت للمعروفِ أَهَشُ (۲۱) \* وركِنتُ إليه أَرْكُنُ (۲۲) \* وقد عَكِر النَّبِيذُ يعْكَر (۲۲۰) ، إذَا خَشَر \* ودَخِست الدَّابَّةُ تَدْخَسُ وهي دَخِسةٌ (۲۱) ، إذَا أصابها عَقْر تقوم منه \* وقد غَمِط النَّعمةَ : كفرَها (۲۰) \* وقد بَلِهت أَبلَهُ (۲۱) .

#### (١٧) إصلاح المنطق : ٢٠٩

<sup>(</sup>١٨) فى إصلاح المنطق : ٢١١ قال أبو عبيدة و بححت ( بفتح الحاء) أبح لغة .

<sup>(</sup>١٩) إصلاح المنطق : ٢٠٨ قمحت السويق وسففته وجرعت الماء ، قال الأصمعي : ولا يقال غيره .

<sup>(</sup>٢٠) إصلاح المنطق : ٢٠٩ نشف الحوض ما فيه من الماء . وفى القاموس الححيط (نشف ) : نشف الثوب العرق كسمع ونصر : شربه ، والحوض الماء : شربه

<sup>(</sup>۲۱) إصلاح المنطق : ۲۰۰ : وقد هششت الورق أهشه (بالضم) هشاً إذا ضربته بعصا لينحت فتعلفه لغنمك قال الله عز وجل (وأهش بها على غنمى) وقد هش الحبز يهش (بالكسر) هشاً إذا كان هشاً وقد هششت (بالكسر) إليه أهش (بفتح الهاء) هشاشة، إذا خففت إليه وارتحت له .

<sup>(</sup>۲۲) فى إصلاح المنطق : ۲۱۱ :ركنت (بالكسر) إلى الأمر أركن (بالفتح) إليه ركوناً.وركنت (بالفتح ) أركن (بالضم) لغة إذا ملت إليه ، قال الله عز وجل (ولاتركنوا إلى الذين ظلموا) .

<sup>(</sup>٢٣) إصلاح المنطق : ٢١١ .

 <sup>(</sup>٢٤) في اللسان (دخس) : الدخس داء يأخذ في قوائم الدابة . وهو ورم يكون في أطرة حافر الدابة.
 وقد دخس فهو دخس ، وفرس دخس : به عيب .

<sup>(</sup>٢٥) فى إصلاح المنطق : ٢١٢ غمط عيشه (بكسر الميم) يغمطه (بالفتح) ونحمط (بالفتح) يغمط (بالفتح) يغمط (بالكسر) . وفى القاموس المحيط (نمط) : نمط الناس ، كضرب وسمع : استحقرهم ، والعافية لم يشكرها ، والنعمة : بطرها وحقرها .

<sup>(</sup>٢٦) في إصلاح المنطق : ٢١٠ وقد بلهت ( بالكسر ) أبله ( بالفتح ) بلهاً ، إذا تبنهت .

#### باب .

## . فَعِلتُ وَفَعُلتُ باختلاف معنّى

\* سَفِهَ رأْيَهُ يِسْفُه (٢٧) ، وسَفُه : صارَ سَفِيها \* وَفَقِه : فَهِم ، وَفَقُه : صار فقيه أَ ، وسَفُه : صار فقيها أَ ، وسَفُه أَ ، وسَعُد : مِنَ البُعد والقُرْب \* وقدِم فقيها أَ ، وسَاد الفُقَهاء \* وبَعِد : هَلَك ، يَبَعَد . وَ يَعُد : مِنَ البُعد والقُرْب \* وقدِم مِنْ سَفَرٍ ، وقَدُم الأَمْرُ : طال عهدُه . و « أخذه ماقَدُمَ وماحَدُث (٢٨) » \* وعَلِم يعلَم بعد جَهْلٍ ، وعَلُم : سادَ العُلماء .

#### باب

## [٧-ب-١٠٤-ب] ١٠١ ينطق منه إِلَّا بِفُعِل .

\* يُمِنَ عليهم وشُئِمَ ، وهو ميْمونٌ عليهم ومَشْتُومٌ . ولا يقال: ميشوم ولا مَياشِيم ، ولا يقال: ميشوم ولا مَياشِيم ، ولكن مَشائِيمُ . ونحنُ نتشاءَمُ بفلانِ ، ونتيمَّن به ، وأنت أَشْأَمُ ، ولا يقال: أَيْشَم (٢٩) \* ورجل مَنْهُومٌ في الأكلوفي العلم جميعاً ، ولا يُسمع نُهم ، ولا نَهمَ ، ولا المصدر. وجاء في الخبر:

" مَنْهُومَان لا يَشْبَعَان : طالبُ دنيا ، وطالِبُ علم (٢٠) » فالمنْهُومُ في الدُّنيا مَذْمُومٌ ، وفي العِلم محمود » وقد مُحِق الطَّعامُ فهو مَمْحُوقٌ .

<sup>(</sup>۲۷) فى إصلاح المنطق : ۲۱۷ ويقال : سفه الرجل ( بكسر الفاء) وسفه ، لغتان ، فإذا قالوا سفه رأيه كسروا الفاء لاغير ، كما هنا وفى الصحاح ( سغه ) تفصيل أكثر .

<sup>(</sup>٢٨) قوله : حدث ، بضم الدال ، الأصل فيها : حدث بفتح الدال ، وإنما ضمت دال حدث إتباعاً لدال قدم . وقد نص اللغويون على ذلك ، قال ابن السكيت في إصلاح المنطق : ٣٣٠ « ويقال : هل حدث أمر ( بفتح الدال ) ، ويقال : أخذه ما قدم وماحدث ( بضم الدال فيها ). وقال ابن الحوزى في تقويم اللسان : ١١٨ : وإنما ضمت دال حدث لتقدم قدم وللمجاورة أثر ، كما قالوا الغدايا والعشايا فإذا أفردوا الغداة قالوا : الغدوات أي أن الغداة لا تجمع على غدايا ، ولكنها جمعت هكذا لمجاورة العشايا ، جمع عشية .

<sup>(</sup>٢٩) فى الصحاح : يقال : ماأشأم فلا ناً ، والعامة تقول : ما أيشمه ومثله فى إصلاح المنطق ١٠١ وفيه أيضاً : وقد شأم فلان قومه يشأمهم ، إذا كان عليهم مشئوماً وقد شمّ عليهم .

<sup>(</sup>٣٠) فى اللسان ( نهم ) : وفى الحديث : مهومان لا يشبعان : مهومبالمال ، ومهوم بالعلم. وفى رواية : طالب علم وطالب دنيا . وهذه الرواية فى النهاية : ١٣٨/٥

\* وقد أُمْلِكَ فلانَّ ، من الإِمْلاكِ (٢١) \* وبُرَّحَجُه ، والأَصمعيُّ : يَرَّحَجُه (٣٢) ، وينكر : بُرَّ \* وقُحِط النَّاسُ ، وقحَطَ المطرُّ (٢٢) ، من القَحْطِ لا غير .

باب

## فَعَلت بغير أَلف

\* هبطتُ زيداً ، وهبطت أنا من الموضِع ، ولا يقال : أَهْبطتُ زيداً إِلَّا في لغة ، (٢٤) قال الشاعر [ في راع ] :

ما راعبي إِلَّا جناحٌ هابطا ﴿ على البُّيوتِ قَوْطَهُ العُلَابِطا (٣٠)

[٣-أ-٥٠١-أ] \* وَفَرَزْتُ (٢٦) حَقَّه إِذَا عَزِلته \* وقد سَعَره شَرَّا يَسْعَره. \* وحدَقَت به الْخَيْلُ \* وحدرتُ السفينة (٢٧) \* وعَنَفْتُ به أَعنُفْ \* وحدَق القومُ

<sup>(</sup>٣١) فى اللسان (ملك): الإملاك: التزويج، ويقال للرجل إذا تزوج: قد ملك فلان يملك ملكاً وملكاً ( بغتج الميم وضمها وكسرها ). وشهدنا إملاك فلان وملاكه وملاكه ( بالفتح والـكسر ) ؛ الأخير تان عن اللحياني. وأملك فلان يملك إملاكا ( بالبناء للمجهول ) إذا زوج.

<sup>(</sup>۲۲) فى اللسان (برر): قال الفراء: برحجه (بالبناء للمجهول) فإذا قالوا: أبر الله حجك قالوه بالألف . الحوهرى : : وأبر الله حجك لغة فى بر الله حجك ، أى قبله . ... وبر حجك (بالبناء للمعلوم) يبر بروراً ، وبر الحج يبر براً ، بالكسر ؛ وبر الله حجه وبر حجه (بالبناء للمعلوم)

<sup>(</sup>٣٣) إصلاح المنطق : ٢٨٥ وفي القاموس المحيط : قحط العام كمنع ، وفرح ، وعنى . وقحط الناس كسمع ، وقحطوا وأقحطوا بضمها قليلتان .

<sup>(</sup>٢٤) في اللسان : هبط الرجل من بلد إلى بلد ، وهبطته أنا وأهبطته . وفي القاموس المحيط (هبط) : هبط يهبط ويهبط (بالكسر والضم) هبوطاً : نزل ، وهبطه كنصر : أزله كأهبطه .

<sup>(</sup>٣٥) الرجز في اللسان (هبط) وفيه ؛ القوط ؛ المائة من الغم إلى مازادت ، وقيل هو القطيع اليسير منها . والعلا بط ؛ القطيع من الغم أيضاً . وجناح ؛ اسم راع كما في اللسان (لعط) وفي الأصل ؛ قال راع الشاعر . والرجز بهامه في نوادر أبي زيد : ١٧٣

<sup>(</sup>٣٦) في الصحاح : وكذلك أفرزته بالألف .

<sup>(</sup>٣٧) في إصلاح المنطق : ٣٢٧ : ولا يقال أحدرتها .

بفلان \* وطَرَفَ الرجلُ يَطْرِف ، إِذَا أَطْبَق أَحَد لَجَفْنَيْه عَلَى الآخر \* ولَطْطَت السِّتْر والشيء ، إذا ستَرته .

#### باب

### ما يقال فيه : أفعلت

\* أَشَلْتُ الحَجَرَ فهو مُشالُ \* وأَشَبَّ اللهُ قَرْنَ فلان \* وأَقْرَد الرَّجُلُ بمعني ذَلَّ. وأخرد ، إذا سكَت حياء \* وآذَيْتُك وأنت تُؤْذِيني (٢٨) ، ولا يقال : تَأْذِيني وأخرد ، إذا سكَت حياء \* وآذَيْتُك وأنت تُؤْذِيني (٢٨) ، ولا يقال : تَأْذِيني وأَذِيتُ به ، إذا تَأَذَيْتَ به (٢٩) \* وأغرس الرجلُ بامرأته يُعرِس (٤٠) \* . وهذه كلمة مُقتِلة ، وأَقْتلتُ الرَّجُلَ : عَرَّضْتُه للقتل \* وأساغ طعامَه ، وساغ قليلة (٤١) .

#### باب

#### من الهمز

\* بَدُوْك (٢٦) شَدِيدٌ \* والخَطِيئة \* والسُّؤْر : البَقِيَّة ، وقد أَسأَرْتُ في الإِناء وجمعه أَسآر . وسُور المدينة لا يهمز ، وجمعه : سِيرانُ .

a sala later

y sie geggenie sie

<sup>(</sup>٣٨) في اللسان : آذاه يؤذيه أذى وأذاة وأذية ، وتأذيت به . قال ابن برى : صوابه آذاني إيذاء ، فأما أذى فصدر أذى أذى .

<sup>(</sup>٣٩) ى الأصل : أذنت ... ناديت . والصواب من اللسان .

<sup>(</sup>٤٠) فى اللسان (عرس): وأعرس بأهله إذا بنى بها، وكذلك إذا غشيها، ولا تقل عرس (بالتشديد) والعامة تقوله . وقوله : بنى بها، هذه عبارة اللسان ، وسنرى فى هذا الكتاب أنه لا يقال بنى بأهله ، بل. يقال : بنى على أهله .

<sup>(1)</sup> في اللسان (سوغ) : يقال : أساغ فلان الطعام والشراب يسيغه، وسوغه (بالتشديد) وسنته وسنته ( بالكسره والضم )أسوغه ...والأجود : أسنته إساغة .

<sup>(</sup>٤٢) البدء: المفصل ، والبدء: «العظم بما عليه من اللجم سن والأبداء»: المفاصل واحدها : بدئ مقصور ، وهو أيضاً : بدء مهموز (اللسان : بدأ) .

[٣-ب-١٠٥-ب]

\* وبذُو الرجل يبذو بَذاء وهو بذيء ،وفي الخبر: «البَذاء من اللَّوْمِ » (٤٣). \* وقد هاء الرجل يهاء ، وهو حسن الهَيْئة .

باب

#### ما يُهمز ولا يهمز \*

\* رثيْتُ له: تحزَّنت ، ورثأت الميت ورثَيْت (١٤) سَلَوتُ \* عن فلان ، وسَلاَّت السَّمْن أَسلَوُه ، إذا طبختَه (١٤) \* بدأتُ الشيء وبَداً أهو ،وبدا: ظهر ، وبدوْتُ إلى البادية (٤١) \* تخطَّأتُ لك في المسأَلة ،وتخطَّيْتُ إلَيكَ بالمكروه (٤١) \* جَزى عنى ، أى قَضَى \* وأجزأ يُجْزِئ: كفى . والبَقرة تَجْزِى عن سبعة ، بلا همز: تقضي ، وتُجزِئ: تكفي ، واجتزأت أى اكتفيت ، وأجزًأنى بلا همز: تقضي ، وتُجزِئ: اكتفيت ، واجتزأت أى اكتفيت ، وأجزًأنى كفانى ، وتجزَّأت بالشيء: اكتفيتُ به (١٤١) .

<sup>(</sup>٣٣) البذاء : الفحش في القول . وقد جاء أيضاً في غير المهموز : بذو بذاء فهو بذىء (السان : بذا) وقال : وهم لنتان .

وقوله : البذاء من اللؤم : في اللسان ( بذا) : البذاء من الجفاء .

ه عنوان الباب الماثل في إصلاح المنطق : ١٥١ باب ما يهمز فيكون له معنى ، فإذا لم يهمز كان له معنى آخر .

<sup>(؛؛)</sup> فى أدب الكاتب : ٢٨٢ رثأت فلاناً إذا قلت فيه مرثية ، هذا قول البصريين الأخفش وغيره، وأما الفراء وغيره من البغداديين فيجعلونه من غلطهم ، مثل : حلأت السويق ، ورثيت له إذا حته . وفى إصلاح المنطق : ٨١٨ قالت امرأة : رئأت زوجى ، بإثبات الهمز.

<sup>(</sup>٤٥) فى إسلاح المنطق : سلأت السمن أسلؤه سلأ ، والسلاء الاسم . وسلوت عنه وسليت ، هذا الجرف عن غير يعقوب ( ابن السكيت ) .

<sup>(</sup>٤٦) فى أدب الكاتب : ٢٨٣ بدأت بهذا الأمر ، وابتدأته ، وأبدأت فى الآمر وأعدت ، والله يبدئ ويعيد ، وأبديت له سوءاً : أظهرته . وبدوت لقلان إذا ظهرت له ، وبدوت إلى البادية .

<sup>(</sup>٤٧) فى إصلاح المنطق : ١٥١ تخطأت له فى هذه المسألة ، وقد تخطيت القوم ، لأنه من الخطوة. و فى أدب الكاتب ٢٨١ : وتخطبت إليه بالمك وء ، غبر مهموز ، لأنه من الحطرة .

<sup>. ( ( ( ) ) ( ) ( ) ( ( ) ) ( ( ) ) .</sup> 

#### باب

## فَعَلَت وأَفعلت باختلاف المعنى

\* نَهِبْتُ الشيءَ: فَرَقته ، وأنهبته إِذَا أَبحْته الناسَ (١٩) ، والناهب: المنتهِب ، والمُنْهِب: المُبيح . \* فلان يُؤْوى اللُّصوصَ ويأْوى هو إلى فلان . وأخبرنا [٤ – أ – ١٠٦ – أ] ثعلب عن ابن الأعرابي (٥٠) قال: يقال أوّى فلان إلى بيته ، وآوَى فلان غيره . ولم يجي : آوى هو إلى بيته (١٥) . \* سَقَيْتُه : ناولته ، وأسقيتُه: جعلتُ له نهراً (٢٥) \* شفيته : أبرأتُه ، وأشفيته: وهبت ناولته ، وأسقيتُه: جعلتُ له نهراً (٢٥) \* شفيته : أبرأتُه ، وأشفيته: وهبت له شفاء (٢٥) . \* أمَره فأطاعه ، بألف ، وقد طاع له ، إذا انقاد له ، بغير ألف (٤٥) . \* وجَرْتُه الدَّواءَ ، وأوجرته ، لغتان . وأوجرتُه الرُّمح لاغير (٥٥) . \*

<sup>(</sup>٤٩) اللسان (نهب) الانتهاب أن يأخذه من شاء . والإنهاب : إباحته لمن شاء . نهب النهب يهبه نهباً وانتهبه : أخذه . وأنهبه غيره : عرضه له ، يقال أنهب الرجل ماله فانتهبوه ونهبوه وناهبوه : كله بمعنى .

<sup>(</sup>٠٠) محمد بن زياد ، لغوى ، راوية ، من أشهر علماء الكوفة أخذ العلم عن المفضل الفيى و أخذ عنه ثملب ، له مؤلفات كثيرة ، منها : أسماء الحيل و فرسانها ، تاريخ القبائل ، النوادر في الأدب، تفسير الأمثال ، شعر الأخطل ، معانى الشعر ، البئر . توفي عام ٢٣١ هـ

ترجمته فى : مراتب النحويين لأبي الطيب : ١٤٧ (ط ٢) وطبقات النحويين واللغويين للزبيدى: ١٩٥ (ط ٢ ) تاريخ بغداد : ٢٨٢/٥ ومعجم الأدباء : ١٨٩/١٨

<sup>(</sup>۱۰) فى القاموس المحيط (أوى) : أويت منزلى وإليه أويا بالضم ويكسر ... وأويته ،وأويته (بالنضميف) وآويته : أزلته .

<sup>(</sup>٥٣) في إصلاح المنطق : ٢٧٠ حكى أبو عبيدة : أشفى عسلا ، أي اجعله لي شفاء . وقد شفيته ما به أشفيه شفاء .

<sup>(</sup>٤٥) إصلاح المنطق : ٢٥٨ وأدب الكاتب : ٢٧٥

<sup>(</sup>٥٠) في اللسان (وجر) : الوجر : أن توجر ماء أو دواء في وسط حلق صبي .

الحوهرى: الوجود : الدوا، يوجر في وسط القم . ابن سيده : الوجور من الدواء في أي الفم كان وجر، وجراً وأوجر، ، وأوجر، إياه . وأوجر، الرمح لإندير : طعنه به في فيه ، وأصله من ذلك .

\* صلّيتُ اللَّحمَ وغيره إذا شوّينه ، وأصليته إذا ألقينه فيه إلقاء ، كأنَّك تُريد الإِحْراق (٥٠) . وقد صلّيتُ بالأمر إذا قاسيت حَرَّه وشِدَّته (٧٠) . وصَلَبتُ لفلان إذا عملت في هُلْكه ، وهو ما نُحوذ من المصالي ، وهو شبيه بالشَّركِ يُنْصَبُ للطائر (٨٠) . \* وقد أَفْصَي عنك الحرِّ والبَرْدُ ، إذا ذهب عنك ، وابن الأعرابي يأباه في البردِ ، وفصّيت الشيء من يد الرجل فَصْياً : خَلَّصته ، وقد تفصّي يأباه في البردِ ، وفصّيت الشيء من يد الرجل فَصْياً : خَلَّصته ، وقد تفصّي هو (٢٠) . \* ماط عنى إذا تباعد عنى ، وإذا أمرته قلت : مِطْ . وأماط عنى الأذى إذا باعده . \* أَدَنْته : بعتُه بدين ، فأنا مُدين [٤-ب-٢٠٩-ب] والرّجل مُدانٌ ، قال الهذائي :

## أَدانَ وَأَنبِأَهُ الأَوَّلُونَ بِأَن المُدانَ مليٌّ وفي (٦٠)

<sup>(</sup>٦٦) اللسان (صلى ): صلى اللحم وغيره يصليه صلياً: شواه ، وصليته صليا مثال رميته رمياً وأنا أصليه صلياً ، إذا فعلت ذلك ، وأنت تريد أن تشويه ، فإذا أردت أنك تلقيه فيها إلقاء كأنك تريد الإحراق قلت : أصليته ، بالألف ، إصلاء . وكذلك صليته تصلية .

<sup>(</sup>۵۷) فى القاموس الحيط (صلى) : وصلى النار كرضى وبها صليا وصليا وصلام، ويكسر : قاسى حرها كتصلاها .

<sup>(</sup>٥٨) فى اللسان (صلى) : وصليت لفلان ، بالتخفيف ، مثال : رميت ، وذلك إذا عملت له فى أمر تريد أن تمحل به وتوقعه فى هلكة ، والأصل فى هذا من المصالى ، وهى الأشراك تنصب للطير وغيرها .

<sup>(</sup>۹ ه) اللسان (فصى) : فصى الشىء من الشىء فصياً : فصله . وفصية ما بين الحر والدر د : سكنة بينها ، من ذلك . ... وأفصى الحر : خرج ، ولا يقال فى البرد . وقال ابن الأعرابي : أفصى عنك الشتاء ، وسقط عنك الحر .

<sup>(70)</sup> البيت لأن ذؤيب الهذل وهو في شرح ديوان الهذلين : ٩٩/١ والسان (دين). وفيه : ابن سيده : أدان فلان الناس : أعطاهم الدين وأقرضهم ، وبه فسر بعضهم قول أبي ذؤيب وفيه أيضاً عن ابن سيده دنت الرجل وأدنته :أعطيته الدين إلى أجل ، قال أبو ذؤيب ( البيت ) وقيل : دنته : أقرضته ، وأدنته : استقرضت منه . ودان هو : أخذ الدين ورجل دائن ومدين ومديون الأخيرة تميمية ، ومدان عليه الدين (وهذا الأخير في شرح أشعار الهذلين ١٩/١٩) وفيه أيضاً دان يدين إذا كان للناس عليه دين ، فهو دائن ومديون وقيل : هو الذي عليه دين كثير ين . وأدان فلان إدانة إذا باع من القوم إلى أجل فصار له عليهم دين ، تقول منه أدنى عشرة دراهم وأنشد بيت أبي ذؤيب والمدين الذي يبيع بدين . وادان فل بالتشديد) واستدان ، وأدان استقرض وأخذ بدين .

ودِنْتَ انَا ، وَادَّنْتَ: أَخَذَتُ بِدِيْنٍ ، فَأَنَا دَائِنٌ وَمُدَّانَ ، قَالَ الشَّاعِرِ يَرِ (١١): نَدِينُ ، ويَقْضِي اللهُ عنَّا ، وقد نرى

مصارعَ قوم ، لا يدينون ، مُسيِّعاً (١٢)

وفي الخبر: «ادَّان مُعرضاً » أَى (١٢) أَخذ بالدَّيْن ، ولم يُبالِ أَلَّا يَقْضِيَه .

\* أَنْتَجَتَ الفرسُ ، إذا استبان حَمْلُها ، وهي نَتُوجٌ ، ولا يقال: مُنْتِيج، وقد نُتِجَتُ ناقتي ، ونتجُتُها (١٤). \* أَضَجَّ القومُ: صاحُوا وَجلَّبُوا ، وضَجُّوا: جَزعُوا (١٤).

\* و غَلْتُ إِذَا دخلت في الشيء ولم تُبْعِد ، والإِيغال: الإِبْعاد (١٦٠) .

\* رَمَیْتُه بِیَدِی ، فَإِذَا قَلْعَتْهِ مِن مُوْضِعَهُ قَلْتَ : أَرَمِیتُهُ ، وَالْفَرِسُ يُرْمِیِ صَاحِبِهُ (۱۷) .

<sup>(</sup>٦١) هو العجير السلولي (الشاعر الأموى) كما في اللسان (دين)

<sup>(</sup>٦٢) البيت فى اللسان بلا خلاف . وفيه : قال ابن برى : صوابه : ضيع بالخفض على الصفة لتوم ، وقبله :

فعد صاحب اللحام سيفآ تبيعه 🧪 وزد درها فوق المغالين واختع 🧠

<sup>(</sup>٦٣) فى اللسان ( دين ) : بعد قوله : ادان ، واستدان ، وأدان ، استقرض : ومنه قول عمر ، رضى الله عنه « فادان معرضاً » أى استدان ، وهو الذى يعترض الناس ويستدين من أمكنه .

الليث : أدان الرجل فهو مدين أي مستدين . قال أبو منصور : وهذا خطأ عندي .

وفى تفسير ادان معرضاً ، قال : مرة بعد أخرى : وفى حديثه الآخر عن أسيفعجهينة : فادان معرضاً أى استدان معرضاً عن الوفاء

<sup>(</sup>٩٤) إصلاح المنطق : ٢٥٥

<sup>(</sup>٦٥) إصلاح المنطق : ٢٤٨ وزاد المضارع والمصدر : ضجوا يضجون ضجيجاً .

<sup>(</sup>٦٦) فى إصلاح المنطق : ٢٤٥ ويقال : قد أوغل فى البلاد ، إذا أبعد فيها ، ويقال : قد وغل يغل ، إذا دخل على القوم فى شرابهم فشرب من غير أن يدعى إليه .

<sup>(</sup>٦٧) إصلاح المنطق : ٢٤٢ : طعنه فأرماد عن ظهر دابته

\* خطئ إذا تعمَّد، وهو خاطئ ، ومنه الخطيئة (١٦٠). وأخطأ يُخْطئ إذا أراد شيئاً فَأَصاب غيره، والمصدر الخطأ (١٩١). وخطوْت ، من الخطُو ، أوحش [٥-١-٧٠-١] إذا أني بفاحشة في منطقه. وفَحُشَ يفحُش ، إذا صار ذلك عادةً له .

\* أَزْلُلْتُ لَهُ زَلَّهُ ، وزلَّ في مَنْطِقه (٧٠) \* أَمَدُّ الجُرْحُ ، إِذَا صارت فيه المِدَّة . ومددتُ البعير ، من المديد (٧١) . \* مُوعِد ، من الوعِيد . وواعِدُ ، من الوعِد .

\* فلأن ما يُليق دِرهما ، أى ما يُبقِي (٧٢). وما يَلِيق بكفِّه درهم أَى لايبْقَى .

<sup>(</sup>٦٨) في القاموس المحيط (خطأ) والحطيئة : الذنب ، أو ما تعمد منه كالحطء بالكسر .

<sup>(</sup>٦٩) فى القاموس المحيط (خطأ) : والحطأ : ما نم يتعمد وخطىء فى دينه وأخطأ سلك سبيل خطأ عاماً أر غيره ، أو الحاطىء : متعمده . وقوله : والمصدر الخطأ . فى القاموس المحيط : وقد أخطأ إخطأ ، وخاطئة .

<sup>(</sup>٧٠) فى إصلاح المنطق : ٢٢٧ : أَزَلَلْتُ لَهُ زَلَةً ، ولا يَقَالَ : زَلَلْتَ . وَفِيهِ : ٢٠٧ زَلَلْتَ يَافَلَا نَ ( بِفَتِحَ اللَّامِ الأَوْلَى) تَزَلَ ( بِكُسرِ الزّاى ) إِذَا زَلَ فَى طَيْنَ أَوْ مِنْطَقَ وَقَالَ الفَرَاءَ : يَقَالَ : زَلَلْتَ زَلُ ( بِفَتِحَ الزّاى )

<sup>(</sup>٧١) فى الصحاح (مدد) : أمد الجرح : صارت فيه مدة ... ومددت الإبل وأمددتها بمعنى ، وهو أن تنثر لها على الماء شيئاً من الدقيق ونحوه فتسقيما ، والاسم : المديد .

<sup>(</sup>٧٢) فى اللسان (ليق) : ويقال : فلان ما يليق شيئاً من سخائه ، أر ما يمسك . ... وفلان ما يليق ببلد أى ما يمتسك ، وما يليقه بلد ، أى ما يمسكه . وقال الأصمعى للرشيد : ما ألاقتنى أرض حتى أتيتك يا أمير المؤمنين ...

\* افرُجُوا لنا حتى نمُر . وأَفْرِجُوا لَنا ، أَىٰ انكشِفُوا \* أَعْلُ على فِراشك، من العُلُو . وأَعْلِ وعالِ ، من النزول . (٧٢٠) \* وَهِل يؤهَل : فَزع . ووهَل : وهِم (٧٤) . \* وَهِل يؤهَل : فَزع . ووهَل : وهِم (٧٤) . \* رجل أَسْوانُ وأَسْيَانُ ، أَىْ حَزِينٌ (٧٥) .

باب

#### ما يقال بحرف الخفض

\* أَنَا أَفْرَق (٧٦) منك ،وأَفْرَع منك . ولا يقال : أَفْرَقَكَ ، ولا أَفْرَعُكَ ؛ ولك أَفْرَعُكَ ؛

\* ويقال: بني فلانٌ على أهلِه ، ولا يقال: بني بأهله (٧٧).

« ويقال : اشتقْتُ إليك . ولا يقال : اشتقتك (٧٨) .

<sup>(</sup>٧٣) في القاموس المحيط ( علا) : وعلا الدابة : ركبها ، وأعلى عنه : نزل .

وفى الصحاح (علا) : ويقال : عال عنى ، وأعل عنى ، أى تنح عنى ، وأعل عن الوسادة .

<sup>(</sup>٧٤) في القاموس المحيط (وهل) : وهل ، كفرح ضعف وفزع ، فهو وهل ، ككتف ، ومستوهل وعنه : غلط فيه ونسيه ... ووهل إلى الشيء يوهل بفتحهما ، ويهل وهلا ذهب وهمه إليه .

<sup>(</sup>٧٥) في إصلاح المنطق : ٢٠٦ : أسيت على الشيء فأنا آسي عليه أسى ، إذا حزنت عليه . و في القاموس الحيط (أسا) : الأسا : الحزن ، وهو أسوان : حزين . .

ثم قال : أسيت عليه كرضيت أسى : حزنت ، ورجل آس وأسيان ، وامرأة آسية وأسيانة.

<sup>(</sup>٧٦) فى القاموس المحيط ( فرق) : وفرق كفرح : فزع . وهو فى تقويم اللسان : ٨١

<sup>(</sup>۷۷) إصلاح المنطق : ٣٠٦ وأدب الكاتب : ٣٢٣ وقد وضحه ابن الجوزى فى تقويم اللسان : ١٠٠ بقوله : وأصله أنه كان من أراد أن يدخل بزوجته بنى عليبا قبة ، فقيل لكل داخل بأهله : بأن والعامة تقول : بنى بأهله .

<sup>(</sup>٧٨) يرى صاحب القاموس أن المتعدى و اللازم سواء ، حيث قال اشتاقه وإليه ، بمنى .

## باب

#### [فروق في المصادر]

#### [ه-ب-۱۰۷]

The state of the s

« تقول : ما كان ذاك في حِسباني <sup>(۲۹)</sup> .

" علَّمت الصبيُّ تعليماً ، وتعلِّم الصبيُّ تَعلُّماً ؛ التعليم للمعلِّم ، والتعلُّم للمتعلِّم . ومثله : التحويل ، للمحوِّل ، والتحوُّل ، للمتحوِّل .

\* لِيْسَ لَهُ طَعْمٌ ، أَى طِيبٌ . وأَخبرنا ثعلب ، عن ابن الأَعرابي ، وعن أَبي نصر (٨٠) ، عن الأَصمعي ، عن الأَثرم (٨١) ، عن أَبي عبيدة ، قالوا كلَّهم : العرب تقول : ما بهذا الشيء من الطِّيب . ولا تقول : من الطَّيبة (٨٢) . والطَّيبة مولَّدة . وقالوا كلهم : ليس لفلان طعْم ، (٨٢) أَي عزم ولا شجاعة فيأُخُذَ بشأْرِه . \* ويقال : مَهُن مَهانة ، إِذَا كان مَهِيناً . ومَهن مِهن مِهن مِهنة ومَهنة ومَهنة فهو ماهِن ، من الخدمة .

<sup>(</sup>٧٩) أما العامة فيقولون : في حسابي ، كما وضحه ابن الجوزى في تقويم اللسان : ١١٦ وقال : وليس للحساب ها هنا وجه . ومثله في درة الغواص : ١١٣ وفي القاموس المحيط (حسب) : وحسبه كذا كنم – في لغتيه – محسبة ، (أي فتح العين وكسرها والكسر أجود) ومحسبة وحسبانًا ، بالكسر : ظنه ، وما كان في حسباني . ولا تقل في حسابي .

<sup>(</sup>٨٠) هو أحمد بن حاتم الباهلي ، المعروف بغلام الأصمعي ( عبد الملك بن قريب ٢١٦هـ) إذ روى كتبه كلها ، لغوى أديب من أهل البصرة . من كتبه : أبيات المعانى ، اشتقاق الأسماء ما تلحن فيه العامة . ت ٢٣١ هـ

<sup>(</sup>طبقات النحويين واللغويين : ١٨٠ ، وبغية الوعاة ، ترجمة ؛ ٥٥)

<sup>(</sup>۸۱) الأثرم : على بن المغيرة ، أبو الحسن ، عالم بالعربية والحديث والنوادر ، سمع أبا عبيدة (معمر بن المثنى ت ۲۱۱ هـ) والأصمعي ، من كتبه : النوادر ، غريب الحديث ت ۲۳۲ هـ ( بغية الوعاة ترجمة : ۱۸۰۶ )

<sup>(</sup>٨٢) إصلاح المنطق : ٣٤٣ : وتقول : ما به من الطيب ، ولا تقل : الطيبة .

<sup>(</sup>٨٣) فى القاموس انحيط: الطعم بالضم ، : القدرة . وفى اللسان (طعم ) : ويقال : ما بفلا ن طعم ولا نويس ، أى ليس له عقل ولا به حراك . قال أبو بكر ، قولهم : ليس لما يفعل فلا ن طعم ، معناة ليس له لذة ولا متركة من القلب .

<sup>ُ (</sup>٨٤) في اللسان (مهن ) : المهنة والمهنة ( بفتح الميم وكسرها وسكون الهاء ) والمهنة والمهنة ( بفتح الميم وكسرها وكسر الهاء ) كله الحذق بالخدمة والعمل ونحوه . وأنكر الأصمعي الكسر .

- دَلَّالَ بَيْنَ الدَّلالة . ودليل بيَّن الدِّلالة .
- ورجل سَبْط الشعر ، بيّن السُّبوطة . وسبْط الجسم بَين السَّباطة (<sup>(٨٥)</sup> .
  - وحميتُ المريض حموةً وحِميةً . وحَميتُ أَصحابي حِمايةً .
- النَّجادة: مصدر نجُد الرجل نَجادة، [ ٦- أ ١٠٨ أ ] وهو السريع الإجابة إلى خيرٍ أَوْ شر . والنَّجْدة: الفَزَع ، يقال: نُجِد فهو منجود نجْدة . طردته فذهب ، ولا يقال: فانطرد (٨٦٠)

#### باب

## ما يفتح أوله

\* الأَسكَف (٨٧): الذي يسمَّى الإسكاف. وقال الشاعر: وضع الأَسكَفُ فيه رُقَعاً مثل ما ضَمَّد جنْبيْه الطَّحَل (٨٨).

(٨٥) فى اللسان (سبط):ورجل سبط الشعر ( بفتح فسكون ) وسبطه ( بفتح فكسرأوضم ) ، وقد سبط شعره بالكسر – يسبط سبطاً ... ورجل سبط الجسم وسبطه : طويل الألواح مستويها ، بين السباطة ، من قوم سباط ، إذا كان حسن القد والاستواء .

(٨٦) فى تقويم اللسان لابن الجوزى : ١٥٣ وطردته فذهب . والعامة تقول : فانطرد و فى لسان العرب (طرد) : ويقال : طردت فلانا فذهب ، ولا يقال فاطرد . قال الحوهرى : لا يقال من هذا انفعل ، ولا افتعل ، إلا فى لغة رديئة .

(۸۷) فى اللسان (سكف): الجوهرى: الإسكاف واحد الأساكفة ابن سيده: والسيكف والأسكف والأسكف والأسكف والأسكف والإسكاف كله الصانع، أيا كان، وخص بعضهم به النجار ... وفيه بعد ذلك ... الإسكاف عند العرب: كل صانع غير من يعمل الحفاف، فإذا أرادوا معى الإسكاف فى الحضر قالوا: هو الأسكف وقد نفل هذا الضبط مسنداً إلى أبي عمر الزاهد، أبو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزى فى تقويم اللسان: ٧٨.

(۸۸) البيت في اللسان ( سكف ) غير منسوب .

« دجاجة بيُوض . « وهو النَّجاشِيّ . « وليست له عليه رجَّعة . « وكيسَّ له عليه رجَّعة . « وحَسِرَ (٨٩) حاسدك « وفلان قصير الشَّبْر ، والشَّبْر : القامة .

\* وجاءتنا سفتَجة (٩٠) ، مفتوحة السين والتاء . \* الخَرْس : الدَّنَّ . \* والجَرْس : الدَّنَّ . \* والجَرْس : الأُصل (٩٢) \* والنشز أَفصح من النَّشَز (٩٢) .

#### ياب

ما يفتح ثانيه مع فتح أوله

\* يقال: هو قليل الدَّحَل \* وأَجِدُ سَخَنَةً (٩٢) \* وبكي الصبيُّ حتى فَحَم (٩٤).

# ما يكسر أوله [من الأسماء]

« دابَّة به قِماص ،وحُكِيت: به قُماص (٩٥) « وهو الجِّرِّيُّ (٩٦) ،والخِرِّيت (٩٧)

(٨٩) في تهذيب اللغة : ٢٨٨/٤حسر فلان (بكسر السين) يحسر بفتح حسرة وحسراً ( بفتح الحاء والسين) إذا اشتلت ندامته على أمر فاته .

(٩٠) قال ابن الجوزى مثل ما قال أبو عمر هنا ، يفتح السين ، وقال إن العامة تغم السين. وقال ماحب القاموس إن فتح السين إنما هو في المصدر ، وعرف السفتجة (وهي عنده مضمومة) بأنها : أن يعطى مالا لأحد وللاتخذ مال في بلد المعطى فيوفيه إياه ثم، فيستفيد أمن الطريق . وفعله المسفتجة بالفتح .

(٩١) فى الأصل : الحراس والعمواب من المعجات . وقد ضبطت الحرس فى اللسان بفتح الجيم وقال فى القاموس : الحرس بالكسر : الأصل . وفى اللسان ( خرس ) : الخرس ( بالفتح ) والخرس ( بالكسر ) : الدن

(٩٢) في إصلاح المنطق : ٩٥ عن الفرام : يقال قعد على نشرَ من الأرض ونشرَ من الأرضَ وجمع نشرَ : نشورَ ، وجمع نشرَ(بالفتح) : أنشرَ ، وهو مارتفع من الأرض

(٩٣) في القاموس المحيط ( سخن ) : وتجد سخنة مثلثة ويحرك ، وسخناً ، بالفتح ، وسخونة بالغم . حمى أو حرا . وسحنة العين بالضم نقيض قرتها

(؛ ٩) شرح ابن مكى هذا التعبير بقوله : بكى الصبى حتى فحم ، أى انقطع صوته ، فهو من الانقطاع لا من السواد (كما يظن عامة الناس أى بكى حتى صار كلون الفحم) وتقول منه ، جادلت فلا ناً فأفحمته ، أى أسكته وقطعت كلامه وشاعر مفحم أى منقطع (تثقيف اللسان: ٣٠٠) .

(ه٩) خطأ ابن مكى قول عامة صقلية : دابة به قماص بالضم ، وقال إن الصواب : قماص بالكسر ( تثقيف اللسان : ١٢٤) .

(٩٦) فى القاموس المحيط ( جرى) : والجرى كذى: سمك معروف .

(۹۷) فى القاموس المحيط ( خرت ) : الحريت كسكيت : الدليل الحاذق . وفى أدب الكاتب: ٣٠٤ : الحريث ( ضرب من السمك ، وهو الحرى أو غير م – اللسان ) من النَّاس . [٦-ب-١٠٨-ب] \* وهو الإِرْبِيان (٩٨) ، والزَّرنيخ . ونمرة نرسيانة (٩٩) .

\* وهوسِمعان (١٠٠) ، ودِحية الكلّبي (١٠٠) \* وهو شرَّ شِمِرَ (١٠٢) مكسورة الشين والميم مشددة الراءِ \* وهي المئذنة ، والمِقْطَع (١٠٢) والضَّجعة : الحال التي تكون عليها (١٠٠) . فأما الضَّجعة ، بالفتح ، فالخفض والدَّعة (١٠٠)

- « ويقال: هو حسن البنية (١٠٦) .
- \* وهو البِرُّ ، وبرُّ قليلة <sup>(١٠٧)</sup> .

· (٩٨) في القاموس المحيط : الإربيان بالكسر سمك . وهو المعروف بالربيان في بعض البلا د. العربية واللفظ في أدب الكاتب : ٣٠٤

(٩٩) فى لسان العرب : النرسيان : ضرب من التمر يكون أجوده ، وفى التهذيب : 'رسيان والحدته 'رسيانة ، وجعله ابن قتيبة صفة أو بدلا ، فقال : "تمرة 'رسيانة بكسر النون . واللفظ ، في أدب الكاتب : ٣٠٤

(١٠٠) نص ابن مكى على الكسر في سمعان ، حيث أخطأ أهل الحديث في عصره في نطق اسم النواس بن سمعان الصحابي فيفتحون سين سمعان والصواب الكسر .

(۱۰۱) فى القاموس المحيط (دحا) : والدحية بالكسر رئيس الحند ، وابن خليفة الكلبى ، ويفتح . وهو دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة الكلبى ، الصحابى الذى بعثه رسول الله ( سى) برسالته إلى قيصر يدعوه للإسلام . توفى نحو عام ه ؛ ( ترجمته فى الإصابة : ٢٧٣/١)

(١٠٢) فى اللسان (شمر) : وشر شمر بكسر الشين وتشديد الراء بوزن رجل عفر، وهو الموثق الحلق المسحح الشديد . وقال إن الشر الشمر يكون شديداً يتشمر فيه عن الساعدين . وقالوا : شراً شراً ، وشمراً إتباع لقولك شراً .

(١٠٣) في القاموس المحيط (قطع) : و(المقطع) كمنبر : ما يقطع به الشيء

(١٠٤) فى القاموس المحيط (ضجع) : والضجعة بالكسر : الكسل وهيئة الاضطجاع .

(١٠٥) والمرة من الاضطجاع .

(۱۰۱) فى الصحاح (بنى) ; البنى (بالضم) مثل البنى (بالكسر) يقال : بنية وبنى، وبنية وبنى بكسر الباء مقصور ، مثل جزية وجزى . . . وفى اللسان : قال غيره (غير ابن الأعراب) : يقال : بنية وهى مثل رشوة ورشا ، كأن البنية الهيئة التى بنى عليها ، مثل : المشية والركبة . وفلان مسحيح البنية ، أى الفطرة .

· (١٠٧) البر بالكسر ، مصدر بر الله حجه ، وقسمه . والبر (بالفتح) صفة يقال : رجل بر مني قوم أبرار .

ه وفلان وِدَّ ، ووُدُّ قليلة (١٠٨) . وخِلُّ ، وخُلُّ قليلة (١٠٩) . و وفلان وخُلُّ قليلة (١٠٩) . وهو السَّواك ، والمِسْواك .

\* وهم الصِّفْرية ، لهؤلاءِ الذين تسمّيهم العامة: الصُّفْرية .

وأَصل هذا أَن خارجيًّا نازع في شيءٍ مِن الدِّين ، فقيل له : أَنت صِفْر مِن الدِّين ، فقيل له : أَنت صِفْر مِن الدِّين ، فَسَمَّوْه : الصَّفْريَّة (١١٠) .

\* والمِسْلح: على رأْس أربعة منازل من مكة . ولا يقال: مَسْلَح (١١١) . \* وهي المَسْلحة التي يُختصم إليها (١١٢) .

(١٠٨) في اللسان (ودد) : ورجل ود (بالضم) ومود ، وودود، والأنثى ودود أيضاً، والودود : المحب. وفيه بعد ذلك : وفلان ودك ، وودك ، وودك ، بالفتح ، الأخيرة عن ابن جي ووديدك .

(١٠٩) في اللسان (خلل) . ويقال : كان لي وداً،وخلا ، ووداً وخلا. ( بالكسروالضم ) قال اللحياني : كسر الحاء أكثر .

(١١٠) المذكور هنا هو رأى الأصمعي كما جاء في اللسان (صفر): الأصمعي : الصواب الصفرية ، بالكسر ، قال : وخاصم رجل مهم صاحبه في السجن فقال له : أنت والله صفر من الدين ، فسموا الصفرية ... وفي اللسان قبل ذلك . الصفرية بالضم : جنس من الخوارج ، وقيل قوم من الحرورية ، سموا صفرية لأنهم نسبوا إلى صفرة ألوانهم ، وقيل : إلى عبد الله بن صفار فهو على هذا القول الأخير من النسب النادر .

وفى الصحاح : صنف من الحوارج نسبوا إلى زياد بن الأصفر رئيسهم ، وزعم قوم أن الذي نسبوا إليه هو عبد الله بن الصفار وأنهم الصفرية بكسر الصاد .

(۱۱۱) فى معجم البلدان : ه/۱۲۸ (ط. صادر) المسلح : بالفتح،ثم السكون ، وفصح اللام، والحاء مهملة : اسم موضع من أعمال المدينة . ولكن البكرى أورده فى معجم ما استعجم بكسر الميم كما قال هنا ، وقال (ص/۱۲۲) منزل على أربعة أميال من مكة . وهو كذلك بالكسر فى تقويم اللسان : ۱۸۱ وضبطه ابن قتيبة فى أدب الكاتب ٣٣١ بفتح الميم .

(۱۱۲) فى اللسان (سلح) : المسلحة : القوم الذين يحفظون الثغور من العدو وسموا مسلحة، لأنهم يكونون ذوى سلاح و لأنهم يسكنون المسلحة وهى كالثغرو المرقب ، يكون فيه أقوام يرقيون العدو لئلا يطرقهم على غفلة ، فإذا رأوه أعلموا أصحابهم ليتأهبوا له .

قال ابن شميل : مسلحة الحند خطاطيف لهم بين أيديهم ينفضون لهم الطريق ويتجسسون خبر العدو ويعلمون لهم علمهم لئلا يهجم عليهم ، ولا يدعون واحداً من العدو يدخل بلاد المسلمين وإن جاء حيث أنذروا المسلمين ، والواحد مسلحي .

### باب آخر

- \* رجل أَمْدرُ ، وامرأَة مُدراءُ: إذا كان لا يبقَي في أَجوافهما شيءٌ من الرَّجِيع (١١٢).
- - \* القُدْمة : التقدّم في الفضل ، والسابقة والسَّبْقِ (١١٤) .
    - « وهي الدُّوَّامة ، والجمع: دواوِيم (١١٥) .

(١١٢) هذا أحدمعانى الأمدر ، وفى اللسان غير ذلك أيضاً : رجل أمدر بين المدر إذا كان منتفخ الجبين ، وقال أبو عبيد: المنتفخ الجبين العظيم البطن . وعن ابن شميل : للدراء من الضباع التي لصق بها بولها ...

(۱۱۳) المثانة : مستقر البول وموضعه من الرجل والمرأة . ومثن بالكسر مثناً فهو مثن وأمنن والأنثى مثناء : مثن مثناته . ومثن مثنا فهو مثون ومثين كذلك (اللسان : مثن) .

(١١٤) في اللسان (قدم) : القدم والقدمة : السابقة في الأمر ، يقال : لفلان قدم صدق ، أي أثرة محسنة . قال ابن برى : القدم : التقدم ... وفي التنزيل العزيز : ( وبشر الذين آمتوا أن لم قدم صدق عند ربهم ) أي سابق خير و أثراً حسناً . قال الاخفش : هو التقديم كأنه قدم خيراً وكان له فيه تقديم ، وكذلك القدمة ، بالضم والتسكين ، قال سيبويه : رَجَل قدم ، وامرأة قدمة . قيل : وقدم الصدق المنزلة الرفيعة والسابقة .

الصبيان فتدار ، والجمع دوام ، وقد دومها . وقال شر : دوامة الصبي بالفارسية ، دوابه ، الصبيان فتدار ، والجمع دوام ، وقد دومها . وقال شر : دوامة الصبي بالفارسية ، دوابه ، وهي التي تلعب بها المصبيان تلف بسير أو خيط ثم ترمى على الأرض فتدور ، قال المتلمس في عمرو بن هند :

### وتظل في دوامة ال مولــــود يظلمها تحرق

وكان بعضهم يصوب التدويم في الأرض (والمشهور دوى في الأرض ودوم في الساء) ويقول : منه اشتقت الدوامة بالضم والتشديد ، وهي فلكة يرميها الصبي بخيط فتدوم على الأرض أي تدور وعلى هذا فالكلمة عربية .

#### باب

• يقال: في فلان خِبُّ ، بالكسر . ورجل خبُّ ، بالفتح (١١٦).

\* مُنكِر بَيِّن النَّكَر ، والنُّكْر : المنكَر .

\* السَّرُور ، بالفتح ، الاسم . والسُّرور المصدر . فإذا سميت امرأة بسَرور قلت : « هذه سَرُورُ قد أُقبلت » غير مُجراة في المعرفة .

#### باپ

« بقال: عليك بالحِيطة في أمرك (١١٧)

\* وهي القُبُّرة والحُمُّرة (١١٨).

» رجل سَمْع . وجبل وَعْر (١١٩).

\* العذاءً: من أَرض عَذِيَة ، وعذاة ، ومكان عذ (١٢٠). وأَرضُ نَزِهة . (١٢١) \* أهل الحجاز يقولون: خُرجنا نتبُسُط (١٢٢) ، يُريدون: نتنزَّه (١٢٣).

(۱۱۱) فى الصحاح ( خبب ) : الحب ( بالفتح ) و الحب ( بالكسر): الرجل الحداع الحريز تقول منه : خببت ( بكسر الباء ) يارجل تخب ( بفتح الحاه)خبا ( بالكسر)

(١١٧) في اللسان (حوط) : احتاط الرجل : أخذ في أمور بالأحزم ، واحتاط الرجل لنفسه أي أخذ بالثقة . والحوطة والحيطة : الاحتياط ،وفي الصحاح (حوط): والحيطة ذالكسر الاحتياط (١١٨) في اللسان (حمر): حمرة ، هي بضم الحاء وتشديد الميم ، وقد تخفف : طائر صغير كالعصفور وقيل : الحمرة : القرة .

(١١٩) العذاة : الأرض الطيبة التربة الكريمة المنبت التي ليست بسبخة .

وقيل : هي الأرض البعيدة عن الأحساء والنزوز والريف السهلة المريثة التي يكون كلؤها مريثاً ناجعاً ... ( اللسان : عذا) وفيه أيضاً : أرض عذية كخربة .

(۱۲۰) في اللسان (عذا) :عذى يعذى عذى، فهو عذى (على فعيل) وعذى (بكسر فسكون) وجمع العذى : أعذاء .

(١٢١) في اللسان (نزه) : أرض نزهة (بالسكون)ونزهة(بالكسر): بعيدة عذية نائية من الأنداء والمياه والغمق.

(١٢٢) في اللسان ( بسط ) : تبسط في البلاد أي سار فيها طولا وعرضاً ... ابن الأعرابي : التبسط التنزه ، يقال : خرج يتبسط مأخوذ من البساط ، وهي الأرض ذات الرياحين .

(۱۲۳) كان ابن السكيت يرى فى قول العامة : خرجنا نتنزه، إذا خرجوا إلى البساتين، وضعا الشيء فى غير موضعه ... لأن معى التنزه : التباعد عن الأرياف والمياه حيث لا يكون ماء ولاندى ولا جمع ناس وذلك شق البادية (إصلاح المنطق : ۲۸۷ واللسان : نزه) ...

و لكن ابن قتيبة أجاز هذا الاستعال ، فقال ـ ومعه الحق ـ وليس هذا عندى خطأ ، لأن البساتين فى كل مصر تكون خارجه ، فن أراد أن يأتيها فقد أراد التنزه ، أى التباعد عن المنازل والبيوت ثم كثر هذا واستعمل حتى صارت النزهة القمود فى الحضر والحنان ( أدب الكاتب : ٣٤ )

\* وهو اللُّغط ، بتَسْكين العين. واللَّعَط قليلة (١٢٤) والإِلْعاط مثل اللَّعَط في القِلَّة .

باب

[مايقال للأنثى بغير هاء]

« فرس قارح ، للأُنثي ، والذَّكُر <sup>(١٢٥)</sup>.

\* ورجل غَيورٌ ، وامرأَة غَيُورٌ ، وجمعهما : غُيُرٌ (١٢٦) ، إِذَا كَانتَ الغَيْرة لهما عادة . والغَيْران : الذي هو في غَيْرته ، والمرأَة غَيْرَى (١٢٧) .

بب

[ماجرى مثلاً أَوْ كالمثل]

« وعند جُفينة الخبرُ اليقين » .

وقال بعضهم : جُهَينة . وقال أبو عبيدة :

جفينة ، وهو اسم خَمَّار . وأكثر الناس على جُفَينة <sup>(١٢٨)</sup> .

\* « ما جاءت حاجتك » أفصح . ويجوز الرفع

<sup>(</sup>۱۲۶) لعطه بعين لعطا : أصابه . وعلطه ولعطه بسهم : رماه به فأصابه ( اللسان : لعط،علط) (۱۲۶) في اللسان (قرح) : القارح من ذوى الحافر . بمبرلة البازل من الإبل(هو الذي انشق نابه وذلك في سن الثامنة أو التاسعة ذكراً كان أو أنثى ) والجمع قوارح وقرح ، والأنثى قارح وقارحة ، وهي بغير ها أعلى . قال الأزهري ولا يقال قارحة .

<sup>(</sup>۱۲۲) وجاء أيضاً غير (بضم فسكون) (لسان العرب : غير) وفى نوادر أبى زيد : ٩٩ قال العكلى رجل غيو ر من قوم غير (بكسر الغين) وقال الكلا بيون : غير (بضمتين).

<sup>(</sup>١٢٧) وجمع غيرى : غيارى وكذلك جمعغير ان . وزاد صاحباللسان : غيارى بضم الغين.

<sup>(</sup>۱۲۸) فى الفاخر للمفضل بن سلمة: ۱۲۱ : «عند جمينة الحبر اليقين»قال خالد بن كلئوم : هو جمينة بهودى من أهل تياء كان نازلا فى بنى صرمة بن مرة ... وروى قصة المثل ...ثم قال : وقال بمضهم : جفينة بن معاوية بن سلامان ... وروى القصة ...

و في لسان العرب (جفن) : وجفينة : اسم خمار . وفي المثل: « عندجفينة الحبر اليقين» كذا رواه أبو عبيد وابن السكيت : ولا تقل جهينة . وقال أبو عبيد في « كتاب الأمثال» : هذا قول الأصمعي . وأما هشام بن محمد الكلبي فإنه أخبر أنه جهينة ...

وفى اللسان ( جهن ) : وجمهينة أبو قبيلة من العرب منه ( أى من الحهن وهو غلظ الوجه ) وفى المثل « وعند جمهينة الحبر اليقين» وهي قبيلة . وقال ابن الأعرابي والأصمعي : وعند جفينة...

<sup>(</sup>۱۲۹) فى اللسان (جيأ) : و «ما جاءتحاجتك» أى ماصارت . قال سيبويه : أدخل التأنيث على «ما» حيث كانت الحاجة ، كما قالوا : من كانت أمك ، حيث أوقعوا «من» على مؤنث. وإنما صير «جاء» بمنزلة «كان » فى هذا الحرف لأنه بمنزلة المثل .

باب

\* هو القَرْقَلُ. ولا تقل: قَرْقَر (۱۲۲) ، وهو القميص الذي لا كُمَّى له. \* رائس الوادي ، تريد رأسه (۱۲۲).

\* وتقول: طنَّ الضِّرسُ ، أَى ضرب (١٣٤) .

(١٣٠) النفش : الصوف . وهذا المثل في الفاخر : ٢٠ وفي اللسان (نفش) ومعناه فيها عن ابن الأعرابي : إن لم يكن فعل فرياء .

(۱۳۱) في الفاخر : ۳۲ : لح ولحا ، أي هو ملتصق به ، وهو مأخوذ من قولهم : لححت عينه أي التصقت .

وقال الأصمعى : معى قولهم «هو ابن عمه لحا» أى خالصا . وقال غيره : الفائدة من قولهم لحا أنه يقال : ابن عمى على التقريب ، ونصبه عند حذاق النحويين على الحال ، كأنه قال : ملاصقاً ، والدليل على أنه منصوب على الحال : حكاية أهل اللغة : ها ابنا عم لح .

وقد أورد ابن السكيت في إصلاح المنطق : ٢١٦ وجباً ثالثاً برفع لح في قولهم : هو ابن عم لح. (١٣٢) كان عامة الأندلس في القرن الرابع الهجري، وعامة صقلية في القرن الحامس الهجري، يسمون هذا القميص : قرقل ، بتشديد اللام ، وصوابه في اللغة : قرقل بتخفيف اللام . أورد ذلك أبو بكر الزبيدي في لحن العامة (تحقيق الدكتور عبد العزيز مطر : ١٨٥) وابن مكي الصقلي في تثقيف اللسان تحقيق الدكتور عبد العزيز مطر : ١٦٠) وروى الزبيدي أن عامة المشرق يقولون : قرقر بالراء وذلك خطأ . وقد ورد تصحيحه في إصلاح المنطق : ٣٣٨ ونسب صاحب اللسان نطق قرقر بالراء إلى نساء أهل العراق (اللسان قرقر) .

وقدورد القرقر بااراء بالمعنى نفسه في بيت أبي نواس :

ولو شت دارت راحی تحت قرقر من اللمس إلا من یدی حصـــان أورد ابن مكی هذا البیت فی تثقیف اللسان : ٢٧٩ قال : وتقدیر البیت : ولو شئت دارت راحی تحت قرقر حصان من اللمس إلامن یدی . وكان بعض أهل صقلیة یقولون إلا من ثدی حصان جم ثدی .

(۱۳۲) في لسان العرب ( رأس ) : الرائس : رأس الوادي ، وكل مشرف : رائس .

(۱۳۶) فى اللسان ( ضرب) : ضرب العرق والقلب يضرب ضرباً وضرباناً : نبض وخفق . وضرب الجرح ضرباناً ، وضربه العرق ضرباناً إذا آلمه ، والضارب : المتجرك .

### باب

- ه هو الصِّماخ ، بالصاد .
- وقد أصاخ للشيء ، إذا استمع له .
- \* وهي البالوعة ، بـأَ لفِ (١٢٥) وجمعها: بواليع
  - \* أُخذِه المُقِيم المقعِد (١٢٧).
- \* القريس ، بالسين. أخذه قسراً ، أي قهراً ، بالسين (١٣٨).
  - « وقصَره ، بالصاد: حبسه .
- \* زَبِيلُ ، أَفْصِحُ اللغاتُ. ويقالُ : [ ٨ ـ أ ـ ١١٠ ـ أَ ] زِنْبَيلُ (١٢٩٠ . وَزَنْبِيلُ ، خَطاأً .
- \* البوريّ [ والمباريا ] ، مقصورة . والباريّ . وحكى الأصمعيّ : البارياء ، بالله ، ولا يقال : باريّة (١٤٠) .

(١٣٥) في الأصل: البالوعا والتصحيح من اللسان (بلع) وتقويم اللسان : ٩٩ وجاء في اللسان : والبالوعة والبلوعة ، لغتان : بتر تحفر في وسط الدار ، ويضيق رأسها بجرى فيه المطر . وفي الصحاح تقب في وسط الدار ، وكذلك البلوعة والجمع البلاليع . وبالوعة لغة أهل البصرة . وفي تقويم اللسان ٩٩. والنامة تقول بلوعة .

(١٣٦) هذا هو القياس في حمع بالوعة . أما بلا ليع التي جاءت في اللسان فهي حمع بلوعة .

(١٣٧) أساس البلاغة (قعد)

ُ (١٣٨) قرس الماء يقرس قرساً ، فهو قريس : حمد ، وأصبح الماء اليوم قريساً وقارساً ، أى جَامَداً ومنه قيل : سمك قريس ، وهو أن يطبخ ثم يتخذ له صباغ فيترك فيه حتى يجمد (اللسان : قرس)

(۱۳۹) قال ابن الحوزى فى تقويم اللسان: ١٣٥ و الزبيل بفتح الزاء. فإن كسرتها زدتها فوقاً فقلت زنبيل. والعامة تقول: زنبيل بفتح الزاء وأجاز الحوهرى فى الصحاح زبيل بالكسر والتشديد.

(١٤٠) في إصلاح المنطق : ١٧٧ ويقال هو البارى ، وهو البارياء ، قال العجاج :

ع كالحص إذا جلله البارى .

ر برا) : والبارى والبارياء : الحصير المنسوج ، وقيل : الطريق . فارسى معرب .

وفى المعجم الوسيط ٢/١٧(ط ثانية) البارياء ، والبارى ، والبارية والبوري : الحصير ... وما بين المعقوفين زيادة اقتضاها قوله مقصورة .

- \* أُوْدِ مدك ، وأَوْ منك (١٤١) .
- اغتم من دمار شيء أو غيره . وانغم من الكرب (١٤٢) .
- \* نَفِست عليه بالشيءِ أَنْفُسُ نَفَاسَةً وَنَفَاسًا ، إِذَا حَسَدَتُهُ (١٤٢).
  - » وهو السُّنِينُ ، للذي تسميه العامة : السُّنون (١٤٤٠) .
- وتقول للرجل: ما أنت فيما قلته بـا وحك ، وللمرأة: بوحدانية .
   ولا تقل: بوُخدَى (١٤٠٠).
  - ٠ \* ١٤ مَطْرة في نَيْسان خير من ألف سان ، (١٤٦) من السانية .

(۱٤۱) في اللسان (أوه): أوه من فلان، إذا اشتد عليك فقده . وقولهم عند الشكاية: أو من كذا ساكنة الواو إنما هو توجع، وربما قلبوا الواو ألفاً فقالوا : آه من كذا . وربما شدوا الواو وكسروها وسكنوا الهاه وبعضهم يقول : آوه، بالمد والتشديد وفتح الواو ساكنة الهاه لتطويل الصوت بالشكاية. (١٤٢) في اللسان (نحم) . نحمه الأمر يغمه فاغتم ، وانغم، حكاها سيبويه بعد اغتم ، قال : وهي عربية .

(١٤٣) في اللسان (نفس): نفست عليه الشيء أنفسه نفاسة إذا ضننت به ولم تحب أن يصل إليه، ونفس عليه بالشيء نفساً ، بتحريك الفاء ، ونفاسة ، ونفاسية ، الأخيرة نادرة : ضن ، ومال نفيس مضنون به . ونفس عليه بالشيء ، بالكسر : ضن به ولم يره يستأهله . وكذلك نفسه عليه ، ونافسه فيه.

(١٤٤)السنون بالفتح: ما يستاك به المرء وهو ما يستن به من دواء مؤلف لتقوية الأسنان وتطريتها (اللسان : سأن) وهو ما نسميه اليوم : معجون الأسنان وفي اللسان : والسنين : ما يسقط من الحجر إذا حككته .

( ١٤٥) قال الجوهرى: ويقال: لست في هذا الأمر بأوحد ، ولا يقال للأنثى: وحدا. ( الصحاح) المرد المدانى هذا المثل بين أشال المولدين ( مجمع الأمثال ٣٣٠/٢) وفيه خطأ مطبعى: ساق بدل سان . وقوله من السانية : السانية : الغرب ( الدلو) وأداته ، والسانية : الناضحة ، وهي الناقة التي يستتى عليها، والسانية ما يستى عليه الزرع والحيوان من بعير وغيره . وقد سنت الدابة تسنو سنوأ الحياستة وسناية وسناوة . وسنت الناقة تسنو إذا سقت الأرض . وقال أبو عبيد السنى المستى (اللسان:

ونيسان : هو الثمر السابع من شهور السنة السريانية ، ويقابله إبريل وهو الشهر الرابع من شهور السنة الرومية ( الميلا دية ) . « الحُظَظ ، أفصح اللغات (١٤٧).

\* فلان شُمَّرِيُّ ، إذا كان متشمَّراً في الا مور (١٤٨). والعامة تقول: سمّريّ.

\* الزُّمرُّذ ، بالضم والذال معجمة (١٤٩) .

\* فلان وَخِيم ، وَوَخُمُّ . ولا يقال: وَخِيم (١٥٠٠) .

» استفاد فلانٌ مالًا . وأفاد قليلة (١٥١) .

\* فلان يتراءى في المرآة ، وفي السيف ، أي ينظر وجهه فيهما (١٥٢) .

\* نَأْخُرْ عَنِّي . ولا يقال: أُخِّر عني ، إِلَّا أَن تُرِيد: أُخِّرْ عني شيئًا .

(١٤٧) الحظظ بفتح الحاء والظاء، والحظظ بضمها، صمغ مركالصبر، وهو عصارة الشجر المر وقوله أفصح اللغات ، لأن فيه غير هاتين اللغتين الحضض بالضاد مضمومة أو مفتوحة ، وحكى أبو عبيد نيه : الحضظ ، فجمع بين الضاد والظاء ، وعليه قول الراجز :

أرقش ظمآن إذا عصر لفظ أمر من صبر ومقر وحضظ

ونسب صاحب اللسان إلى أبى عمر الزاهد وجهاً آخرهو الحضد بالضاد والذال و لعل هذا الوجه في كتابآخر من كتبه .

(۱٤۸) فى اللسان (شمر): الشمرى: المشمر . الفراء : الشمرى : الكيس فى الأمور المنكمش بفتح الشين والميم ، ورجل شمر ، وشمير وشمرى ، وشمرى بالكسر ، ماض فى الأمور والحوائج مجرب وقيل الحاد النحرير ، أو المنكمش فى الشر والباطل . وقيل : الذى يمضى لوجهه ويركب رأسه .

(١٤٩) كانت العامة فى القرن الثالث الهجرى تنطقه بالدال، كما نبه ابن قتيبة فى أدب الكاتب: ٢٩٨ وكذلك عامة بغداد فى القرن السادس ، كما نبه ابن الجوزى فى تقويم اللسان : ١٣٥ .

وقوله بالضم : نبه ابن مكى فى تثقيف اللسان : ٦٦ إلى أن الزمرذ بالذال وفتح الراء ، وقد تضم وكان عامة صقلية فى القرن الخامس ينطقونها بالضم والدال غير معجمة . ونص فى اللسان على أن الراء مضمومة مشددة . وفى تاج العروس : وقد تفتح الراء .

(۱۵۰) فى اللسان (وخم) : الوخم ، بالتسكين ، والوخم ، بكسر الحاء ، والوخيم : الثقيل من الرجال البين الوخامة و الوخومة ، والجمع: وخامى، ووخام ، وأوخام . وقدو خم وخامة ووخوماً. (۱۵۱) فى اللسان (فيد) : الكسائى : أفدت المال استفدته . وأنشد أبو زيد للقتال :

ناقته ترمل في النقال مهلك مال ومفيد مال

أى مستفيد مال .

. (۱۵۲)فى اللسان (رأى): المرآة ماتر اميت فيه، ويقال تر أيت والمؤلف لا يجيز تمر أيت فى المرآة ؛ وقد جاء فى الحديث : لا يتمرأى أحدكم فى الماء، أى لا ينظر وجهه فيه مثل تمسكن وتمدرع وتميدل (المسان : رأى ) .

عايرت ، في الميزان ، معايرة وعياراً (١٥٥٦) . ولا تقل : عَيَّرت . ولا تقل : عَيَّرت . ولا تقل : عَيَّرت الرجل فعله ، وعَيَّرته أُمَّه وأَباه ، إذا عبتَه بهما . ولا تدخل الباء (١٥٤) .

\* استوجَب ذلك فلان ، واستَحَقَّه [٨-ب-١١٠ ب] . ولا تقل : استأهله (١٥٥) . ولكن يقال: هو أهلُ ذلك ، وأهل لذاك . والمتأهل: الذي يأخذ الإهالة .

Care Care

ولم يعرف الأَصمعي: النِّيقة (١٥٩).

(١٥٣) قوله عايرت في الميزان : في إصلاح المنطق: ٢٩٦ عايرت الموازين (بدون في) وكذلك في أدب الكاتب : ٢٩٤ : عايرت المكاييل وعاورتها . وتقويم اللسان : ١٥٩ : عايرت الميزان والمكيال. ولعل قوله « في » يراد به أنه يقال في الميزان : عايرته ولا يقال : عيرته .

﴾ (أيُّه ١) قَالَ أَخْرَيْرَى في دَرَةَ النَّوَاصَّ : ٧٦ وَ الأَفْصَحَ أَنْ يَقَالُ : عَيْرَتُه كَذَا بحذف الباء.

(ه ه ) في أدب الكاتب : ٣١٩ ويقولون (أى العامة) : فلان مستأهل لكذا وهو خطأ ، إنما يقال فلان أهل لكذا . وأما المستأهل فهو الذي يأخذ الإهالة قال الشاعر (عمرو بن أسوى بن عبد انقيس ):

لا ، بل كلي يامي واستأهــــــــلي إن الذي أنفقت من ماليــــــه ومثله في درة الغواص : ٧ وتقويم اللسان لا بن الجوزى : ٧٧

ومما يجدر ذكره أن ابن منظور استخدم مستأهل بمعنى مستحق فى شرحه ، حيث قال فى مادة (نفس) نفس عليه الشيء : ضن به ، ولم يره يستأهله .

(١٥٦) تأنق في أموره أو في الشيء : تجود وبالغ ، وتأنق : طلب آ نق الأشياء .

ُ (١٥٧) أجازها ابن سيده والليث . جاء فى اللسان (نوق):تنوق فى الأمر أى تأنق فيه . وبعضهم لا يقول تنوق والاسم منه النيقة ... ابن سيده : تنوق فى أموره تجود وبالغ مثل : تأنق فيها ، قال دُورُ الرمة :

كأن علي المحق لفق تنوقت به حضر ميسات الأكف الجوائك من علي الله في معنى ترفقت به . قال : وهو مأخوذ من النيقة .

(١٥٨) الأنق : حسن المنظر وإعجابه إياك ،والأنق : الفرح والسرور ، وقد أنق ، بالكسر، يأنق أنقاً .

(١٥٩) النيقة هي الاسم من التنوق.وقد رواها الليث وجاءت في المثل : «حرقاء ذات نيقة ، وفي شعر حميل :

إذا ابتذلت لم يزرها ترك زينة وفيها إذا ازدانت لذى نيقة حسب

• الشُرَطِيُّ منسوب إلى الشُّرَط. والشُّرْطِيُّ منسوب إلى الشُّرْطةِ (١٦٠٠. \* دار نَظيفة . ولا تقل: سَبَرِيَّةٌ (١٦١١) .

\* ويقال للثوب إِذَا ابْتَلَّ وفيه نُدُوَّة: تجفجَفَ ، فإذا يَبِسَ كل اليُبْسِ قيل: قَفَّ يقِفَ قُفوفاً (١٦٢٠).

### باب

\* أَلَّفتُ بين الشيئين ، إِذَا أَلزَقتَ أَحدَهما بالآخر . وآلفت بينهما ، إِذَا جمعتَهما (١٩٢٠) .

\* ثلاثة إخوة مفترقين ، لأنك تريد: افترقوا في النسب ، ولا تريد: تفرَّقوا في الأَمر . وكذلك افترقت الأَمة . ولا تقل: تفرَّقت .

ثوبٌ صغير وعاجِر (١٦٤) . ولا تقل : قصير .

\* على في هذا الأمر مَضَرَّة . ولا تقل : لى فيه مَضرَّة . ولكن تقول : ني فيه مَنفعة .

وفی رجز استشهد به ابن بری :

(١٦٠) قال الزمخشرى فى أساس البلاغة (شرط): الصواب فى الشرطى سكون الراء ، نسبة إلى الشرطة ، والتحريك خطأ ، لأنه نسب إلى الشرط الذى هو جمع . وفى اللسان (شرط) : سمى الشرط (بقتح الراء) لأنهم جعلوا لأنفسهم علامة (لأن الشرط هو العلامة) يعرفون بها ، الواحد شرطة وشرطى والشرطة فى السلطان من العلامة والإعداد . ورجل شرطى وشرطى ( بالسكون والفتح) .

(١٦١) السير (بالفتح) والسبر ( بالكسر ) : الأصل ، واللون ، والهيئة ، والمنظر .

(١٦٢) عن ابن السكيت في إصلاح المنطق : ١١١ و استشهد بقول الكلبي :

فقــــام على قوائم لينــات قبيل تجفجف الوبر الرطيب

وفى االسان ( جفف ) : وأصل تجفجف : تجفف ، فأبدلوا مكان الفاء الوسطى فاء الفعل ، كما قالو : تبشبش . وفى إصلاح المنطق واللسان : إذا ابتل و جف وفيه ندى .

(١٦٣) في اللسان (ألف) : ألفت بينهم تأليفاً، إذا جمعت بينهم بعد تفرق ، وألفت الثبيء تأليفاً،

إذا وصلت بعضه ببعض ، ومنه تأليف الكتاب ... وآ لفت فلاناً الشيء إذا ألزمته إياه أولفه إيلافاً. ﴿ (١٣٤) في اللسان ( عجم ) · المعمم : ثمر ب تعتجم به المرأة ( أي تلفه على استدارة رأ

(١٦٤) في اللسان ( عجر ) : المعجر : ثوب تعتجر به المرأة ( أي تلفه على استدارة رأسها ثم تتجلب فوقه بجلباتها ) أصغر من الرداء وأكبر من المقنعة . \* حَسَر عَن رأسه يَحْسِر ، وكشف عَن رِجله ، وسفَر عَن وجهه . ولا يقال: حَسَر ، إِلَّا في الرأس (١٦٥).

\* شاة لبِنة : كثيرة اللبن . واللَّبُون: لكل شاة تُحْلب (١٦٦) .

\* الأَسود والأَحمر ، أَى والأبيض (١٦٧) . كلَّمته فما رَدَّعليَّ سوداً السَّود والأَحمر ، أَى كلمة رديئة ولا حسنة .

\* آخر الدُّواءِ الكي الم (١٦٩) . ولا يقال: الداء.

\* في رأسه خُطة . (١٠٠٠) ولا يقال : خُطبة .

\* في الثوب حَرَق (١٧١) من النار ، وَخرْق من اللقّ (١٧٢)

(١٦٥) جاء فى اللسان (حسر) أنهيقال للرجالة فى الحرب: الحسر، وذلك أنهم يحسرون عنأيديهم وأرجلهم ورجل حاسر: لا عمامة على رأسه، وإمرأة حاسر، بغير هاء، إذا حسرت عنها ثيانها. ورجل حاسر: لا درع عليه ولا عمامة على رأسه. وفى الحديث: فحسر عن ذراعيه أى أخرجها من كه ... وكل مكشوفة الرأس والذراعين: حاسر، والجمع حسر وحواسر.

(١٦٦) فى اللسان (لبن) : شاة لبون،ولبنة،وملبنة ، وملبن : صارت ذات لبن . وكذلك الناقة إذا كانت ذات لبن ، أو نزل اللبن فى ضرعها . ولبنت الشاة أى غزرت ، وناقة لبنة : غزيرة وناقة لبون : ملبن ... وقيل : اللبون من الشاء والإبل : ذات اللبن . غزيرة كانت أو بكيئة .

(١٦٧) الفاخر : ٢٠٥ : قولهم : علم به الأسود والأحمر . قال الأصمعى : الأحمر : الأبيض ، و ال أوس بين حجر :

و آخر جعمداً عليمسه النسمور وفي عينيمسه ثعلب منكسر وفي تثقيف اللسان : ٢٨٨ وقولم : « دعوت الناس فجاءتي الأسود والأبيض، والذي تقول. العرب جانق الأسود والأحر والأسود هو العربي ، والأحر هو العجمي .

(١٦٨) إصلاح المنطق : ٣٨٨ كلمته فمارد سوداء ولا بيضاء،أى لا كلمة قبيحة ولا حسنة وما رد عليه حوجاء ولا لوجاء .

(١٦٩) إصلاح المنطق. ٣١١ وتقويم اللسان : ١٢٧ قال : «والعامة تقول : آخر الداء الكي» (١٧٠) أساس البلاغة (خطط) .

(۱۷۱) فى اللسان (حرق): الحرقبفتح الحاء والراء: أن يصيب الثوب احتراق من النار، والحرق: احتراق يصيبه من دق القصار . ابن الأعرابي : الحرق : النقب في الثوب من دق القصار جعله مثل الحرق الذي هو لهب النار قال الحوهري : وقد يسكن

(١٧٢) وفى اللسان (خرق) : الحرق : الشق فى الحائط والثوب ونحو. يقال فى ثوبه خرق ، بالفتح والسكون وهو فى الأصل مصدر . \* حديث مُسْتَفِيض . ولا يقال : مُسْتَفاض ، إلا أَن تقول : مستفاض فيه . (۱۷۲)

\* حلفت له بالمحرجات ، بكسر الراء ، تريد: الأَّمَانُ التِي تُعُوْجِ (١٧٤) . \* أَجَهَزْت على الجريح ، إذا أُسرعت قتله (١٧٥) . وأَجَزْت على اسمه (١٧١) . \* الشَّبَع: المصلو . والشَّبْع: ما يكفى (١٧٧)

\* الجِنازة ، بالكسر : السرير الذي يحمل عليه الميّت. (١٧٩٠ والجَنازة ، الميّت : قال أبو عمر : وأنشدنا ثعلب عن ابن الأعرابي (١٧٩٠ للكميّت :

# كان ميْتاً جِنازةً خيرَ ميْت عَيْبَته حَفائِرُ الأَقْوامِ عَيْبَته

(١٧٣) إصلاح المنطق : ٣٠٧ وأدب للكاتب : ٣٢٢ وتقويم السان : ١٨٦

(١٧٤) أى يصير الحنث فيها إلى الحرج وهو الإثم ... والحرج فى أصل معناه : الغميق . ﴿

(١٧٠) إصلاح المنطق : ٣١٠ وزاد : « وقد تممت عليه» مثله .

(١٧٦) في إصلاح المنطق : ٣١٠ : إذا أسقطته وضربت عليه ، ولا تقل : أجزت علي الجوبيح

(۱۷۷) فى السان (شبع) : الشبع (بكسر ففتح) : ضد الجوع، شبع شبعاً، وهو شبعان والأنثى شبعى وشبعانة ، والجمع شباع وشباعى ... والشبع ( بالكسر والدكمون) من الطعام ما يكفيك ويشبعك ... والشبع : المصدر .

(۱۷۸) جرى على هذا الرأى ابنسيده حيث قال : أكنازة ، بالفتح : الميت، والجنازة ، بالكسر السان : جنز) وفيه أيضاً : الأصمعى : الجنازة ( بالكسر) هو الميت نفسه ، والعوام يقولون إنه السرير .

النضر : الحنازة ( بالكسر ) هو الرجل أو السرير مع الرجل . وأورد ابن قتيبة في الجينازة حين الفتح والكسر (أدب الكاتب : ٤٤٣) ونص في موضع آخر من كتابه على الكسر (أدب الكاتب : ٣٠٤)

(١٧٩) البيت في اللسان (جنز) وفيه : قال الكميت يذكر النبي، صلى الله عليه وسلم حيا وُميتاً :...

« «جزاك الله والرحم خيراً » هذا وجه الكلام ، (١٨٠) فإذا قلت : جُزِيت ، قلت : والرحم ، نصب لا غير (١٨١).

• جاءُوا كالحِريق المُشعَل . وكالجَرادِ المُشعِل ١٨٢٦ .

\* «الحمد لله إذ كان كذا وكذا». ولا تقل: الحمد لله الذي كان كذا وكذا ، حتى تقول: به ، أو منه ، ونحو ذلك (١٨٣).

ع و لك حكمك مُسمَطا» أي مُرْسَلا (١٨٤).

• ما رأيته أَلبَنَّةٍ ، ولا تقل: بَتَّة (١٨٥).

(١٨٠)وجه الكلام أن ينصب مفعولا معه . ويجوز الرفع عطفاً على اسم الحلالة، مثل قولهم : أنشدك بالله والرحم . وجاء العطف في قولهم : نشدتك الله والرحم ، أي وحق الرحم ( اللسان : نشد )

(١٨١) أضعف العطف على الضمير المتصل (التاء) بلا فاصل . فالنصب على المعية أولى من التشريك (ابن عقيل : ٢٠٦/١)

﴿ (١٨٢) إصلاح المنطق : ٢٨٤ ونقل ابن مكى في تثقيف اللسان: ٣٢٢ هذا الفرقاعن أبي عَمَان المازنى حيث قال : ﴿ جاءُوا كَالحُراد المشعل ، مكسور العين ، وكتيبة مشعلة إذا انتشرت، وغارة مشعلة أي متفرقة . وجاءُوا كالحريق المشعل ، مفتوح العين» .

(۱۸۳) أى بأمره أو بصنعه ، كما فى إصلاح المنطق: ٣٠٥ وكان العامة يقولون : الحمد لله الذى كان كذا وكذا فأورد مؤلفو كتب لحن العامة الصواب فى ذلك. ووضح ابن الحوزى سبب تخطئة العامة بقوله : « فيحذفون الضمير العائد إلى اسم الله تعالى ، الذى يتم به الكلام » ( تقويم اللسان : ٩٣)

(١٨٤) فى أساس البلاغة (سمط) : ولك حكمك مسمطاً : مرسلا لا اعتر اض عليك . وقال الفرزدق للهذم حين عاذ بقبر أبيه : يالهذم لك حكمك مسمطاً ، فقال : ناقة كوماء سوداء الحدقة .

(١٨٥) أورده ابن الجوزى في تقويم اللسان: ١٠١ وفي اللسان (بتت): ولا يستعمل إلا بالألف واللام . ويقال : لا أفعله بتة ، ولا أفعله البتة ، لكل أمر لا رجعة فيه ، ونصبه على المصدر قال ابن برى : مذهب سيبويه وأصحابه أن البتة لا تكون إلا معرفة البتة لا غير . وإنماأجاز تنكيره الفراء وحده وهو كوفي .

\* وتقول: «لم صبّك الله علينا» ولا تقل: لما صَبّك الله علينا (١٨٦) \* وتقول: «في [٩-ب-١١١٠] سبيل الله أنت». ولا تقل: عليك (١٨٧) \* طوبي لك. ولا تقل: طُوباك (١٨٨)

\* ما به من البِطّيب. ولا تقل: مِن الطّيبة (١٨٩٠).

\* فلان برًا ، أَىْ خارج (١٩٠). ولا تقل: برًا. ويقال: خرجت إِلَى برً . \* فلان مُرِيض ، في الحال. ومارض ، بعد \* وغضبان ، في الحال. وغاضِب ، (١٩٠)

بعدُ \* وقبيح . فى الحال ، وما هو بقابح فوق ما قبُح \* وَطَمِع ، إِذَا وصفته بالطمَع للحال . وطامِع ، أى يطمع أن يُصيب منك خيراً \* كرِيم ، فى الحال . وكارِم ، إذا نويت أن يكون منك كرم (١٩١١) .

<sup>(</sup>۱۸۲) مثل قولهم : صب الله تعالى عليه صاعقة ، وصب عليه سوط عذاب (أساس البلاغة : صب) والحطأ الذى قد نهى عنه أبو عمر هنا هو لما حيث أثبتت ألف ما الاستفهامية ، والصواب حذفها ، قال ابن هشام فى مغنى اللبيب : ٣٩٣ (ط. دار الفكر) :

<sup>«</sup> ويجب حذف أانف ما الاستفهامية إذا جرت ، وإبقاء الفتحة دليلا عليها ، نحو فيم، وإلام ، وعلام ، وعلام ، وأما قراءة عكرمة وعيسى (عما يتساءلون) فنادر ...

<sup>(</sup>١٨٧) إصلاح المنطق : ٣٤٢

<sup>(</sup>١٨٨) أدب الكاتب ٣٢٣ : وإصلاح المنطق ٣٤٢ تقويم اللسان : ١٥٢

<sup>(</sup>١٨٩) إصلاح المنطق: ٣٤٢ وقد سبق للمؤلف التنبيه على ذلك عندما نقلءن عدد من اللغويين أن العرب تقول . ما بهذا الشيء من الطيب ـ و لا تقول من الطيبة . والطيبة مولدة ( صفحة : ٨٠ )

<sup>(</sup>۱۹۰) توجیه قوله: فلان براً أی خارج: أن تكون(براً) ظرفاً أی فى البر. والتعبیر الشائع: خرج فلان براً، وخرج إلى بر إذا خرج إلى البر والصحراء. قال اللیث: والعرب تستعمله فى النكرة تقول العرب: جلست براً، وخرجت براً. وقال أبو منصور الأزهرى: وهذا من كلام المولدين وما سمعته من فصحاء العرب بالبادية. (اللسان: برر) وكان عامة الأنداس فى القرن الرابع الهجرى يقولون: «جئت من برا» فنبه أبو بكر الزبيدى (فى لحن العامة: ۹۳) إلى أن الصواب: جئت من براً (بالتنوين) والبر خلاف الكن، وهو أيضاً ضد البحر، والبرية منسوبة إلى البر...

كما نبه ابن الحوزى فى تقويم اللسان : ١٠٠ إلى أن الصواب . خرج فلان إلى بر . والعامة تقول برا ( بلا تنوين) .

<sup>(</sup>١٩١) هذه أمثلة على الفرق بين الصفة المشبهة في نحو كريم واسم الفاعل في نحو كارم . . .

\* أَبْلِ جديداً . وَتَمَلُّ حَبيبًا .

\* مرض مُخِيفٌ ، لأن الخوف من قِبَلِهِ . وطريق مَخُوف: يُخاف فيه .

\* الواحد ذُبَاب ، وثلاثة أَذِبَّة ، والكثير الذِّبَّان (١٩٢) .

\* دواة ، ودُوِيٌّ ، ودِوِيٌّ ، ودَوي مثل نواة ونوي ، ودويات. ولا تجمع: أدوية (١٩٤٠) ، إنما الأدوية جمع دَواءِ (١٩٤٠) .

\* كَمْءُ واحد ، وكمْآن للاثنين ، وأكمؤُ للثلاثة . والكُمْأَة الكثير (١٩٠٠ ·

باب

### [من المعرب]

« الدَّسْت: الصحراء (١٩٦) .

(۱۹۲) في إصلاح المنطق: ٣٠٦ وتقول: وقع في المرق ذباب ولا تقل ذبابة. والحمع القليل أذبة والكثير الذبان وقد جرى ابن السكيت وأبو عمر الزاهد على أن واحدالذبان ذباب بغير هاء كما حرى عليه بعدها أبر منصور الأزهرى (اللسان: ذبب) وجاء فيه أيضاً: والذباب الأسود الذي يكون في البيوت، يسقط في الإناء والطعام، الواحدة ذبابة، ولا تقل: ذبانة.

(۱۹۳) فى اللسان (دوا) : الدواة ما يكتب منه ، معروفة ، والجمع : دوى ، ودوى ودوى ودوى التهذيب : إذا عددت قلت ثلاث دويات إلى العشر ، كما يقال نواة وثلاث نويات . وإذا حمت من غير عدد فهى الدوى ، كما يقال نواة ونوى. قال : ويجوز أن يجمع دوياً على فعول مثل صفاة وصفا وصفى قال أبو ذريب :

عرفت الديار كخط الدوى حبره الكاتب الحميرى

. (۱۹۶) فى اللسان (دوا): الجوهرى: الدواء عدو د واحد الأدرية ... وفرق فى اللسان بين ثلاثة جموع فقال : جمع الداء : أدواء . وجمع الدواء : أدوية . وجمع الدواة : دوى ودوى .

(١٩٥) إصلاح المنطق : ١٤٨ ، ١٤٩ وزاد:وقد أكمأت الأرض إذا كثرت كمأتها ، ويقال خرج المتكمنون ، للذين يجتنون الكمأة .

(١٩٦) فى المعجم الذهبى: ٢٧١ دشت: صحراء . وفى اللسان : الدشت : الصحراء ، وأنشد أبوعبيد. للأعشى :

> قد علمت فارس ، وحمسير والأء مسسراب بالدشت أيكم نزلا قال : وهو فارسي ، أو اتفاق وقع بين اللغتين .

وفى المزهر : ١/٥٧١ قال أبو عبيد فى الغريب المصنف : العرب يعربون الشين سينا ، يقولون: نيسابور وهى نيشابور وكذلك : الدشت ، يقولون دست فيبدلونها سينا .

\* جربان القميص (١٩٧).

\* الشَّنْشِينِ (١٩٨): العُجاهِن (١٩٩). قال أَبوعمر: أُخبرنا تُعلَب ، عن ابن الاُعرابي، والمبرِّد من البصريين، قالوا جميعاً:

العرب تسمى الذى يكون مع [١٠-أ-١١٢-أ] العروس فى زفافها ، اليهودية أو النصرانية ، أو المجوسية: العُجاهِن . وهو رجل يقوم بين الهنبازين (٢٠٠٠) ، فيضرب بقُضبان الآس. ويأتى الرجلُ إلى العروس فتمنعُه فتصيح: يا عجاهِنُ! فيصيح العُجاهِنُ: ارحميني! ارحمينى! فلا تزال تسمع حتى تضحك ، فتسترخى ، فيفتحها . وأنشداني جميعاً:

ارجِع إلى بيْتِكَ يا عجاهِنُ قد انقضى العُرْسُ وأنت واهِنُ (٢٠١) قال أبو عمر: وأخبرنا ثعلب ، عن ابن الأعرابي ، قال :

<sup>(</sup>١٩٧) الحربان : جيب القميص (فتحته العليا ) وقدجاء بضم الحيم والراء وتشديد الباء كما هنا فى حديث قرة المازنى : أتيت الذى صلى الله عليه وسلم ، فأدخلت يدى فى حربانه قال فى اللسان : الحربان بالضم هو جيب القميص والألف والنون زائدتان .

وقال فى اللسان قبل ذلك : جربان الدرع والقميص بكسر الحيم والراء : جيبه ، وقد يقال بالضم، وهو بالفارسية كريبان . ( اللسان : جرب )

<sup>(</sup>١٩٨) هكذا رسمت الكلمة في المحطوطة ، وقد عثرت عليها في المعجم الذهبي مؤلفةمن كلمتين هما : شب بمعنى ليل ، ونشين بمعنى رفيق وهذا هو المعنى المراد بالعجاهن .وقدكتبت العجاهن في المخطوطة : اللحوجبين

<sup>(</sup>۱۹۹) في اللسان(عجهن): الأزهري: العجاهن صديقالزجل المعرس الذي يحرى بينه و بين أهله ني إعراسه بالرسائل ، فإذا بني بها فلا عجاهن له . و الأنثى بالهاء . و تعجهن الرجل يتعجهن تعجهنا إذا لزمها حتى يبتنى عليها . و العجاهنة : الماشطة إذا لم تفارق العروس آحتى يبتنى بها .

<sup>(</sup> ۲۰۰) الهنبازان مشي إهنباز ، وهمباز ، وهي كلمة قارسية ، معناها : شريك يُ وَ [مثيل منافس] المعجم الذهبي : ٦١٠ ، ٦١٠ ) والمراد بين العروسين ، أو الرفيقين .

<sup>(</sup>٢٠١) الرجز في اللسان (عجهن) بلا خلاف .

إذا فتحها زوجُها تلك الليلةَ يقال: « باتت بليلةِ شيباء (٢٠٠٠) ، مضافٍ .

وإذا لم يفتحها قيل: «باتت بليلةِ حُرَّةٍ » (٢٠٣) مضاف أيضاً.

\* وهو النَّورُوز (٢٠٠٠) ، والنَّيْروز يقوله بعضهم ، والواو أَجود ، يقال منه : نورزتُ أَنَوْرِزُ .

\* وهو الجُربُز ، والقُربُز (٢٠٠) . والكُربَج والكُربق (٢٠٦) .

(٢٠٢) خلق الإنسان لثابت بن أبى ثابت : ٣٤ (تحقيق عبدالستار فراج) واستشهد على ذلك بقولٍ عروة بن الورد :

(٢٠٣) استشهد ابن أبي ثابت في المصدر السابق على ليلة الحرة بقول النابغة :

شمس مواقع كل ليلة حـــــــرة يخلفن ظن الفاحش المغيـــــار ق وهو أيضاً في مجمع الأمثال : ١٠١/١

(۲۰۶) في المعجم الذهبي : ۷۷٥ نوروز : اليوم الحديد من السنة الإيرانية (الفارسية) اليوم الأول من شهر «فروردين» الذي يعتبر عيداً وطنياً لدى الإيرانيين (الفرس) ويوافق ۲۱ آذار من كل سنة، وهو عيدان : نوروز عامة ، ونوروز خاصة ، وكل عيد سنة أيام ، وينتهى العيد باليوم الثالث عشر من الشهر .

وفى اللسان (نرز) : النيروز ، والنوروز أصله بالفارسية نيع روز وتفسيره : جديد يوم أى يوم جديد

وقول صاحب اللسان : نيع صوابه : نو ومعناها جديد (المعجم الذهبي : ٧٤٥) ولا خلاف في أن روز بالفارسية هي بهار .

(٢٠٥) الحريز والقريز : الحبمن الرجال (أى المجادع) وهو فى الفارسية كريز بصوت بين الكاف والحيم ومعناه : محتال ، ماكر ... ولهذا أبدل هذا الصوت عند تعريبه جيما ، أوقافاً ، كما قال سيبويه : ٣٤٢/٢

(٢٠٦) الكربق والقربق : الحانوت وأصلهبالفارسية : كربه . والمعروف ان الهاء الأخيرة ، تبدل عند التعريب قافاً أو جيما ، ولهذا قال في لسان العرب : يقال للحانوت كربج ، وكربق ، وقربق . لاقا : وهو فارسي معرب . وهو في كتاب سيبويه : ٢/٢ ٢٣

### باب

### [ من الفرق ]

\* المُعِدة: من الإِنسان . ومن كل ما يجترّ: الكَرِش . ومن ذواتِ الحافر الأَّعْفَاجِ (٢٠٧) والأَقتابِ (٢٠٨) .

\* ويقال: ناقة مُدْنِية [ومُدْنِ] ، مثل: المُقْرِب (٢١٠).

\* ويقال: بَرَك البعير ، وتنوَّخ . ولا يقال: ناخ (٢١١) .

\* وهو خِثْيُ البقرة ، والجمع: أَخثاء (٢١٢).

(۲۰۷) جاء فى اللسان (عفج) : العفج (وفيه لغات) كالكبد والكبد : المعى ، وقيل : ما سفل منه : وقيل هو مكان الكرش لما لا كرش له والجمع : أعفاج وعفجة (بكسر ففتح)

والأعفاج للإنسان والمصارين لذوات الخف والظلف والطير . وقال الليث : العفج من أمعاء البطن لكل ما لا يجترأ ... قال الجوهرى : الأعفاج من الناس ومن ذوات الحافر والسباع ، كلها : ما يصير الطعام إليه بعد المعدة ، وهو مثل المصارين لذوات الخن والظلف التي تؤدى إليها الكرش ما دبغته .

(۲۰۸) في المخطوط: و الأبهال. ومن أقرب معاني البهل: الثيء اليسير الحقير، وليست نصاً في الأمعاء. ولعلها: الاقتاب، أي الامعاء جمع قتب (بكسر فسكون) وقتب (بفتحتين) وهو المعيى. أو لعلها: الأقصاب، جمع قصب (بالضم والسكون) وهو المعيى أيضاً. ونستانس لما أثبتناه بقول أبي هلال العسكري في التلخيص ٦٨/١: وهي الأعفاج والأقتاب.

(٢٠٩) فى اللسان ( دنا ) ؛ و ناقة مدنية ومدن ؛ دنا نتاجها .

(٢١٠) فى اللسان (قرب) : أقربت الحامل فهى مقرب : دنا ولا دها، وجمعهامقاريب(على غير قياس) وكذلك الفرس والشاة ، ولا يقال للناقة إلا أدنت فهى مدن

(٢١١) في إصلاح المنطق : ٣٠٧ وتقول : أنحت البعير فبرك ، ولا يقال : فناخ وتقول: تنوخ الحمل الناقة ، إذا أبركها ليضربها .

وكان عامة بغداد فى القرن السادس الهجرى يقولون : نيخت البعير فناخ ، فنبه ابن الجوزى فى تقويم اللسان : ٩٤ إلى أن الصواب : أنخت البعير فبرك .

(٣١٣) الحتى الاسم من قولهم : ختى البقر يختى ختياً أى رمربنىبطنه ، وهوالروث والجمع : الأخثاء وخص به أبو عبيد الثور وحده دون البقرة .

وقال ابن الأعرابي : الحتى للثور . وفي حديث أبي سفيان : فأخذ من ختى الإبل ففته ، أي روشها. وأصل الحتى للبقر فاستعاره للإبل ( اللسان : عثى) \* البَعير بمنزلة الإنسان ، يقع على الذكر والأُنْثى . والجمَل بمنزلة الرجل. والناقة بمنزلة المرأة (٢١٤). والناقة بمنزلة المرأة (٢١٤). والناقة بمنزلة المرأة (٢١٤). \* ذَكر الحمام : ساق . والأُنثى حمامة (٢١٥).

\* فرس عائِذٌ (٢١٦) ، لأَنها تَعُوذ بولدها (٢١٧) بقرةٌ مُعْجِل: معها عِجْل (٢١٨)

(٢١٣) إصلاح المنطق : ٣٢٦ عن الأصمعى : البعير بمنزلة الإنسان، يكون للمذكر والمؤنث، يقال للرجل : هذا إنسان ، وللمرأة : هذه إنسانة . وكذلك تقول للجمل : هذا بعير ، والناقة بمنزلة المرأة بعير ..... ويقال له بعير إذا أجدع ، والحمل بمنزلة الرجل لا يكون إلا للمذكر ، والناقة بمنزلة المرأة والبعير يجمعها حميعًا . وراجع أيضاً : تقيف اللسان : ٢١٠

(٢١٤) في اللسان (سقب): السقب: ولد الناقة، وقيل: الذكر من ولد الناقة ... الجوهرى: ولا يقال للأنثى: سقبة ولكن حائل وفي إصلاح المنطق: ٣٢٦: والبكرة بمزلة الفتاة، والبكر بمنزلة الفتى، والقلوص بمنزلة الحارية. والفرق بين السقب والحائل في الصحاح واللسان (حول) (٢١٥) قال ابن مكى في تثقيف اللسان: ٢١٠! إن الحامة تطلق على الذكر والأنثى، يقال: عندى حمامة ذك

وفي اللسان (سوق) : والساق : الحام الذكر وقال الكميت :

تغــــريد ساق عـــلى ساق بجــاوبها من المواتف ذات الطـــوق والعطل

قال : وساق حر : الذكر من القارى ، سمى بصوته ، قال حميد بن ثور :

(۲۱٦) فى اللسان (عوذ) : ناقة عائذ ... والعائذ من الإبل: الحديثة النتاج إلى خس عشرة أو نحوها. الأزهرى : الناقة إذا وضعت ولدها فهى عائذ أياماً ، ووقت بعضهم سبعة أيام ...

والعوذ : الحديثات النتاج من الظباء والإبل والحيل ، واحدتها : عائذ مثل حائل وحول ، ويجمع أيضاً على عوذان .

(٢١٧) في اللسان (عوذ): سميت الناقة عائداً لأن ولدها يعوذ بها ، فهي فاعل بمعنى مفعول ، وقيل هو على النسب ...

وقول أبي عمر هنا: لأنها تعوذ بولدها ، مذكور في اللسان أيضاً ، إذ قال : لأن معنى عاذت بولدها أقامت معه ، وحدبت عليه ما دام صغيراً ، كأنه يريد بها : عاذ بها ولدها فقلب ...

(٢١٨) فى اللسان (عجل) : العجل : ولد البقرة ، والحمع عجلة ، وهو العجول ( بكسر و جم مشددة مفتوحة ) . والأننى عجلة ،وعجولة . وبقرة معجل : ذات عجل . قال أبو خيرة : هو عجل حين تضعه أمه إلى شهر ، ثم برغزو برغز ( بفتح الباء وضمها ) نحواً من شهر ونصف، ثم هو الفرقد . وجمع العجول عجاجيل .

وقال ابن برى : يقال : ثلاثة أعجلة ، وهي الأعجال .

\* فرس مُمْهِر : معها مُهْر (۲۱۹) . ومُفْلِ ومُفْلِية : معها فلُوّ (۲۲۰) \* وأَرْوِيّة (۲۲۱) مُغْفِر (۲۲۲) \* وأَرْوِيّة (۲۲۲) مُغْفِر (۲۲۲) \* وسَبُعة مُجْرٍ ومُجْرِية (۲۲۳) .

\* \* \*

تم (فائِت الفصيح) بحمدِ اللهِ تعالى ، وعونه ، وحسن توفيقه . وكان الفراغ من نسخه فى سلخ ذى الحجة ، سنة اثنتين وأربعين وخمسمائة . وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وسلم . .

بخط: على بن جعفر بن موسى بن درمون الوراق. أحسن الله خاتمته .

(٢١٩) فى اللسان (مهر) عن ابن سيده : المهر : ولد الفرس أول ما ينتج من الحيل والحمر الأهلية وغيرها ، والحمع القليل : أمهار ، والكثير : مهار ومهارة ... وعن الأزهرى : المهر ولد الرمكة (الرمكة كلمة معربة معناها : الفرس والبرذونة التى تتخذ للنسل) والأنثى : مهرة والجمع : مهر ومهران . ... وفرس ممهر : ذات مهر .

(۲۲۰) الفلو ( بفتح الفاء وضم اللامو تشدیدالواو ، أو بضم الفاء) والفلو (بکسر فسکون) : الجمحش والمهر إذا فطم قال الجوهرى : لأنه يفتلى أى يفطم وهو أيضاً : المهر إذا بلغ سنة وأفلت الفرس والأتان : بلغ ولدها أن يفلى . وفرس مفل ومقلية : ذات فلو . ( اللسان : فلو )

(۲۲۱) الأروية (بضم الهمزة) وروى الكسر عن اللحيانى : الأننى من الوعول . وجمعها فى القلة : أراوى ، يقال ثلاث أراوى ، على أفاعيل ، إلى العشر ، فإذا كثرت فهى الأروى على أفعل ، على غير قياس . وقيل : الأروى اسم للجمع .

(۲۲۲) أى معها غفر (بالضم والتسكين)،وغفر (بالفتح والتسكين)... والجمع أغفار ،وغفرةو غفور والأنثى : غفرة ... (اللسان : غفر)

وقوله : مغفر هذا هو الصواب عند ابن سيده ، وفى اللسان أيضاً مغفرة والجمع مغفرات ...

( ۲۲۳) أى معها جرو (ساكن الراء مثلث الفاء) وهو للسبعة ، والكلبة ، والجمع : أجر وأجرية ( وهذه نادرة عن اللحيانى) وأجراء ، وجراء ، والأنثى جروة ... ( اللسان : جرو) وفيه أيضاً : وكلبة مجر ، ومجرية : ذات جرو . وكذلك السبعة ، أى معها جراؤها وقال الهذلى :

وتجــــر مجرية لهـــــــــا لحمى إلى أجــــــر حوائب

|    |     |  | . ;   |
|----|-----|--|-------|
| •• |     |  |       |
| ٠. |     |  |       |
| •  |     |  |       |
|    |     |  |       |
|    | ,   |  | *     |
|    | • . |  |       |
|    |     |  | · · · |
|    |     |  |       |

A STATE OF THE STA

# الفه\_\_\_\_ارس

## ١ \_ فهرس المواد اللغوية التي تناولها المؤلف ، مرتبة على حروف الهجاء

| بله : ۲۰/۱۸          | الهمـــزة                 |
|----------------------|---------------------------|
| بی : ۷۹/۲۷ ، ۲۲/۲۸   | أبق : ه٧/١٥ *             |
| الجسيم               | أبل : ٩٨/٤٦               |
| جربان : ۹۹/۳۷        | أبه : ۲۹/۱۷               |
| جويز: ١٠٠/٤٨         | أخر : ۹۲/٤٠               |
| جرس: ۲/۳۰            | أذن : ۸۳/۳۱               |
| جری : ۸۲/۳۰ ، ۱۰۳/۵۱ | اربیان: «۸۳/۳۱            |
| ﴿ جِزَأً : ٧٤/٢٢     | أسا ، أسى : ٧٩/٢٧         |
| جزی : ۷٤/۲۲          | ألف : ۹۳/٤١               |
| ٠ - جسر : ٦٩/١٧      | أنق : ۹۱/۳۹               |
| ۹۳/٤١ : خفف          | أهل : ۹۱/۳۹               |
| ٠٠. ١ : ١٦/٨٢        | أوء : ۹۰/۳۸               |
| حل : ۱۰۲/۰۰          | آوی : ۲۰/۲۳               |
| جز: ۹۰/٤٣ : ۶۰       |                           |
| 10/27 : jrz          | البساء                    |
| جوز : ۴۳/۹۴          | •                         |
| الحساء               | بتت : ۲۰/۱۱               |
| حرج : ۹٥/٤٣          | نه : ۲۱/۲۱ ، ۲۲/۲۱        |
| حرق : ۹٤/٤٢          | يدا : ۷٤/۲۲               |
| ۸٠/۲۸ : حـب          | بنا : ۲۲/۲۲               |
| حسر : ۲/۲۰ ، ۲۲/۳۰   | مرد : ۲۰/۲۱،۷۲/۲۰ ، ۹۷/٤۵ |
| ٩٢/٤٠ : الله         | برك : ١٠١/٤٩              |
| حقق : ۹۲/۳۹          | البوری ، الباریا : ۸۹/۳۷  |
| حر : ۹٤/٤٢ ، ۸٦/٣٤   | بنش : ۷۰/۱۸               |
| ٠٠٢/٥٠ : جم          | بعد : ۱/۱۹                |
| حوط : ۸٦/٣٤          | بعر : ۱۰۲/۵۰              |
| حول : ۱۰۲/۰۰         | بلع : ۸۹/۳۷               |

<sup>\*</sup> يحدد الرقم الأيمن (١٥ مثلا) رقم الصفحة في النص المنشور مستقلا. و يحددالرقم الأيسر (٢٧ مثلا) رقم الصفحة في النص المنشور في حولية كلية البنات (العدد التاسع). \* الكلمات المعربة تكتب كاملة دون المادة اللغوية .

#### الخساء

خبب : ۲۹/۱۷ ۸۶،۳٤

خثر : ۹٦/۱۷

ختی : ۱۰۱/٤۹

خرت ۸۲/۳۰

خرس: ۲/۳۰

خرق : ۹٤/٤٢

خطأ : ۲۱/۲۱ ، ۲۲/۲۲ ، ۲۲/۸۷

خطط : ۲٤/٤٢

خطا : ۲۲/۱۷ ، ۲۲/۸۷

خلل : ۲۲/۱۸

خر : ۲۸/۱٦

خوف : ۹۸/٤٦

#### الدال

دحل: ۲۰۲۸

١٣/٣١ : ١-٥

دخس : ۷۰/۱۸

دلل : ۲۹/۲۹

1 - 1 / £4 : lis

دوم : ۳۳/٥٨

دوا : ۲٤/٤٢ ، ۲٤/۸۸

دین : ۲۱/۲۷ ، ۲۰/۷۷

### الذال

ذأى : ۲۹/۱۷

ذبب : ۲۱/۸۹

ذبل : ۲۱/۸۲

ذرف : ١٧/١٥

### الإراء

رأس: ٨٨/٣٦

رأى : ۲/٤٠

د تا ۱: ۲۲/۱۷

رق : ۷٤/۲۲

د جغ : ۲/۳۰

دحم : ۲۱/٤٤

رشق : ۲۹/۱۷

رغم : ۱۸/۱٦

رکن : ۷۰/۱۸

رى : ۲۰/۷۰

#### الزاي

زبل : ۲۹/۳۷

زرنیخ : ۲۱/۲۱

زلل : ۲۹/۸۷

زمرذ: ۲/٤٠

ز هق : ۲۹/۱۷

### السين

سأر : ۲۱/۳۷

سبط: ۲۹/۲۹

سبغ : ۲۹/۱۷

سِنْن : ۲/۳۰

سرد ۱۶۱۶۸

سعر : ۷۲/۲

سعل : ۲۹/۱۷ -

سفنجة : ۲/۳۰

مفر : ۲۳/۸۸

سفه : ۲۱/۱۹ سقب : ۲۰۲/۰۰

سق : ۲۵/۲۳

سكف : ۸۱/۲۹

VE/TT : 34

سلح : ۲۳/۱۶۸ سلا : ۲۲/۱۶۷

سمح : ۲۹/۲٤

سنط : ۱/۱۷

۸۳/۳۱ : مح

٩٠/٣٨ : نام

۹ ٠ / ۴ ٨ : انسا

#### الطساء

طرد: ۸۱/۲۹

طرف : ۲۲/۲۱

طعم : ۸۰/۲۸

طعن : ۲۹/۱۷

طست : ۲۹/۱۷

طمع : د ؛ / ۷

طنن : ۲۲/۸۸

طوع: ۲۵/۲۳

طيب : ۲۸/۲۸ ، ه

### العين

عجر: ۲۱/۹۱

عجل : ۲۰۲/۵۰

عجهن : ۲۱/۹۹

١٦/٢٤ : اغد

عرس: ۷۳/۲۱

عرم : ۲۹/۱۷ عفج : ۲۰۱/٤۹

عکر : ۷۰/۱۸

A./TA: V1/19 : de

V4/7V : Xe

عنف : ۲/۲۰

عوذ: ١٠٢/٥٠

عير : ٢٩/٣٩

### الغـــين

غفه : د ١٤٥ ع

غفر: ۱۰۳/۵۱

غفل: ١٠/١٦

٠٠/١٨ : نعمة

غهم : ۲۸ / ۹۰

غوى : ۲۸/۱۳

غير : 14/20

سود : ۷۳/۲۱

سوغ : ۷۳/۲۱

سوق : ۱۰۲/۵۰

سوك: ٨٤/٣٢

# الشيين

شأم: ٧١/١٩

شبب: ۲۱/۲۱

شبر : ۲/۳۰

شبع : ۲۵/۱۹۹

الشبنشين : ۲۹/۴۷

شحح : ۲۸/۱۲

شدد : ۲۹/۱۷ ، ۱۹/۱۷ :

شر : ۸۳/۳۱

شرط: ۱۹/۱۶ ، ۹۳/۶۱

شعل : ۱۶۴۶

شنی : ۲۲/۵۷

سمر : ۱۳/۳۱ ، ۲/۹۰

شهق : ۲۷/۱۰

شوق: ۷۹/۲۷

شیل : ۲۱/۲۱

### الص\_اد

صرع: ۲۹/۱۷

صغر: ۹۳/٤١

صفر: ۲۲/۸۲ صلى : ۲۱/۲٤

ممخ : ۸۹/۲۷

صوخ: ۲۹/۳۷

### الضاد

ضجع : ۸٣/٣١

ضرد: ۱۱:/۹۳

ضمر: ۲۹/۱۷

### الفساء

قحش : ۲۲/۸۷

فحم : ۲/۳۰

فرج: ۲۹/۲۷

فرز : ۲۰/۲۰

فرق: ۲۹/۲۷ ، ۱۱/٤۱

فزع: ۲۹/۲۷

فشا : ۲۹/۱۷

فصى : ۲۱۲۴

فقه: ۲۱/۱۹

فلا : ١٠٣/٥١

فيد : ٤٠٠

فيض : ۲۰/۵۳

#### القساف

قبح : ۵۶/۷۶

۸٦/٣٤ : جَةً

قتب : ۲۰۱/٤۹

قتل: ۲/۲۱۱

٧٢/٢٠ : المحقة

قدم : ۲۱/۱۹ : ۲۲/۵۸

قريز: ١٠٠/٤٨

قرت: ۲۹/۱۷

. قرح : ۵۷/۳۵ قرد : ۷۳/۲۱

قرس: ۸۹/۳۷

قرقل: ۲۸۸/۳٦

قسر : ۸۹/۳۷

قصر : ۸۹/۳۷ قطع : ۸۳/۳۱

قعد : ۸۹/۳۷

قَمْف : ۲۱/۹۹

قلس : ۲۸/۱٦

قمر : ۵۷/۱۰ قص : ۸۲/۳۰

قوم : ۸۹/۳۷

#### الك\_اف

کریح : ۱۰۰/٤۸

کر بق : ۱۰۰/٤۸

کرش: ۱۰۱/٤۹

کرم: ۵۱/۷۸

۹ : / : ۲۹/۱۷ کمپ : ۲۹/۱۷

كعم : ٢٨/١٦

كاً : أ

کن : ۲۹/۱۷

### اللام

٠٤/٤٢ : نيا

لحح : ۲۸/۲٦ لطط : ۲۲/۲۱

تم : ۲۹/۱۷

لعط : ۵۲/۲۵

لس : ٦٩/١٧

خْتْ : ۲۹/۱۷

ليق: ٢٨/٢٦

# الـــــم

مثن : ۲۳/۸۸

× ۱/۱۹ : عنق :

مدد : ۲۲/۸۷

مدر : ۲۳/۸۸

مرض : ۹۷/٤٥

مضغ : ۲۹/۱۷

----

1.1/69 : 200

٠٢/٢٠ : شا

ملل : ۲۱/۸۸

1.4/01 : 10/4/1

A./YA . 79/14 : 040

٧٦/٢٤ : نعيه

### النـون

نتج : ۲۰/۷۷

١١/٢٩ : عجذ

نبخش : ۲/۳۰

تر ش : ۲۳/۳۱

Λ٦/٣: : · ジ

نشز : ۲/۳۰

نشف : ۷۰/۱۸ نصل : ٦٨/١٦

نفب: ١٨/١٦

نظف : ۱۶/۴۱

نفس : ۹٠/٣٨

نفش : ۲۹/۸۸

نفع : ۲۱/۴۱

نکر : ۲۶/۸۸

نکه : ۲۹/۱۷

۲۰/۲۳ : ۲۲/۵۷

نهد : ۲۹/۱۷ نهم : ۲۱/۱۹ نوخ : ۲۰۱/۱۹

النوروز ، النيروز : ١٠٠/٤٨

نوق: ۱۰۲/۵۰

#### الهاء

هبط: ۲۰/۲۰

هشش : ۷۰/۱۸

### الواو

وجب : ۲۹/۱۹

و جر: ۲۳/۵۷

وحد : ۲۸/۰۸

وخم : ۲/٤٠

رد : ۲۲/۲۲

وعد: ۲۸/۲٦

وعو: ۲۹/۲۶

وغل: ۲۰/۲۰

وهل: ۷۹/۲۷

# اليساء

يعن : ١٩١/١٩

### ٢ ـ فهرس الحديث والخبر (١)

| صفحة  |   |    |   |    |     |      |      |     |      |      |                       |   |
|-------|---|----|---|----|-----|------|------|-----|------|------|-----------------------|---|
| 77/37 | • | •  | • | •  | •   | •    | ٠    | •   | ٠    |      | بذا): البذاء من اللؤم | ] |
| ۷۷/۲٥ | ٠ | ٠  | • | •  | ٠   | •    | •    | ٠   | •    | •    | دين ): ادان معرضا.    |   |
| ٧١/١٦ | • | ٠. | • | لم | ب ء | وطال | دنيا | الب | : طا | مٰان | نهم ): منهومان لا يشب |   |

# ٣ ـ فهرس الأمثال والأقوال السائرة

| ۸٧/٣٥  | • | ٠ | • | ٠ | • | ( جِياً ) : ما جاءت حاجتك             |
|--------|---|---|---|---|---|---------------------------------------|
| ۸٧/٣٥  | ٠ |   | • | ٠ | • | ( جفن ) : وعند جفينة الخبر اليقين .   |
| ۸٧/٣٥  | • | • | ٠ | ٠ | • | ( جهن ) وعند جهينة الخبر اليقين       |
| ۱۰۰/٤۸ | • |   | • | • | • | ( حرر ): باتت بليلة حرة ، ، ، ، .     |
| 18/87  |   | • | ٠ |   | • | ( دوا ) : آخر الدواء الكي             |
| 17/88  | • | • | ٠ | • | • | الك حكمك مسمطا الله عكمك مسمطا        |
| 9./41  | ٠ |   |   | ٠ | • | ( سنا ): مطرة في نيسان خير من الف سان |
| ۱۰۰/۳۸ | ٠ | • |   | ٠ | • | ( شيب ) : باتت بليلة شيباء            |
| 77\    | • | • | • |   |   | ( نفش ) : ان لم یکن شحم فنفش          |

<sup>(</sup>١) رتبت الأحاديث والأمثال وفق ترتيب المادة اللغوية التي تناولها المؤلف .

- 09 -

### ٤ - فهـرس الشعر

| الصفحة | الشاعر             | البحر     | القافية  | صدر البيت  |
|--------|--------------------|-----------|----------|------------|
| W / Y  |                    | الر جز    | هابطا    | ما راعنی   |
| -77/7. | _                  | الرجز     | الملابطا | على البيوت |
| ٧٧/٢٥  | ( العجير السلولي ) | الطويل    | ضيعا     | ندين       |
| 11/11  | _                  | ۱۰لرمل ۱۰ | الطحل    | وضع        |
| 90/88  | الكميت             | الجفيف    | الأقوام  | کان        |
| 11/14  |                    | الرجز     | يا عجاهن | ارجع       |
|        |                    | الرجز     | وأهن     | قد اتقضى   |
| 37/54  | ابو ذؤیب الهذلی    | المتقارب  | وفى      | أدان       |

### ه ـ فهرس الاعلام

- ید الأثرم (علی بن المفیرة) : ۸٠/۲۸
- يد الأصمعي (عبد الملك بن قريب): ٨٠/٢٨ ، ٣٧/٨٩ ، ٩٢/٣٩
- \* ابن الأعرابي ( محمد بن زياد ) : ۲۳/۰۷ ، ۲۲/۲۲ ، ۸۰/۲۸ ، ۳۶/۵۹ ۱۹/۶۷
- پ ثعلب (أحمد بن يحيي) : ١٥/١٥، ٢٨، ٢٨، ٢٨، ٢٨، ٩/٤٧ ، ٩/٤٧
  - \* دحية الكلبي: ٨٣/٣١
  - \* الحامض (سليمان بن محمد): ١٥/٧٥
    - \* سمعان (علم ): ۱۷/۱۷
    - على بن عبد الله ان ١٦/١٦ على بن عبد الله ا
  - ى أبو عبيدة (معمر بن المثنى) : ٨٠/٢٨
  - ع الكميت (الأسدى الشاعر): ٩٥/٤٣
    - \* المبرد (محمد بن يزيد) :۹۹/۳۷
    - ﴿ أَبُو نَصِرُ ( أَحْمَدُ بِنَ حَاتُم ) : ٨٠/٢٨

### ٦ - فهرس الوضوعات

| صفحة                                          | · ·                                        |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| (1) (76-37) (1)                               | مقــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     |
| 01 - 11 ( Yr - Nr )                           | 🦟 باب فعل يفعل ( باب ضرب )                 |
| $\Gamma I = VI (\lambda \Gamma = P\Gamma)$    | پېد باب فعل يفعل ( باب نصر )               |
| VI. (PF 5                                     | 🔆 باب فعل يفعل ( باب فتح ) . وور وور       |
| ( V. ) 1A                                     | پ باب فعل يفعل ( باب علم ) ، ، ، ،         |
|                                               | م باب فعلت (بكسر العين) وفعلت (بضم العين)  |
| ( VI ) 19                                     | باختلاف معنى                               |
| ( VI ) 19                                     | ي باب ما لا ينطق منه الا بفعل ( بضم فكسر ) |
| ( YY ) Y.                                     | 🚜 باب فعلت بفير ألف                        |
| ( 77 )                                        | ﷺ باب ما يقال فيه : أفعلت                  |
| ( 77 )                                        | يېد باب من الهمز                           |
| 77 (34)                                       | 🦟 باب ما يهمز ولا يهمز                     |
| 77 - Y7 ( OY - PY )                           | يېد باب فعلت وأفعلت باختلاف معنى           |
| Y7 ( PY )                                     | يږ باب ما يقال بحرف الخفض                  |
| $\Lambda 7 - P7 ( \cdot \Lambda - 1\Lambda )$ | يږ باب فروق في المصادر                     |
| (111 - 111) $(111 - 111)$                     | 🦟 باب ما يفتح أوله                         |
| ( \( \chi \) \( \chi \)                       | җ باب ما يفتح ثانيه مع فتح أوله 🕠          |
| ( 1 - 17 ( 11 - 31                            | پرد باب ما یکسر اوله من الأسماء            |
| ( <b>人</b> o )                                | ﴿ باب آخر (ضبط صيغ مختلفة)                 |
| 37 ( FA )                                     | پ باب ( فروق فی ضبط صفات ومصادر )          |
| 37 ( 7)                                       | يد باب (ضبط كلمات وصيغ مختلفة)             |
| ( AY ) <b>70</b>                              | يد باب ما يقال للأنثى بفير هاء             |
| · ( AY )                                      | پید باب ما جری مثلا أو کالمثل              |
| Y7 = 73 ( PA = 6P )                           | يد باب ( مما تفلط فيه العامة )             |
| 33 - 73 ( 78 - 11)                            | يد باب ( مما تفلط فيه العامة )             |
| 73 - A3 ( AP1)                                | پ باب من المعرب                            |
| (1.7-1.1) 01 - 89                             | يد باب من الفرق                            |
| ψ                                             | J C A                                      |

<sup>(</sup>۱) يشير الرقم الذي بين القوسين الى ارقام الصفحات في النص المنشور في حولية كلية البنات (العدد التاسع) .